erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

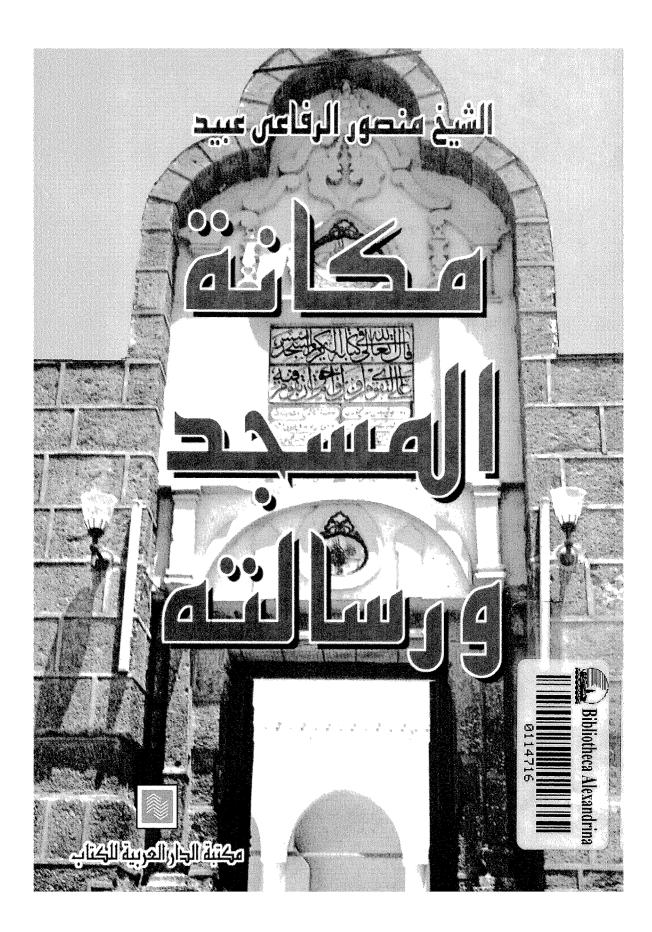



### الناشر: مكتبة الدار العربية للكتاب

٢٤ شارع الدكتور حسن إبراهيم متفرع من مكرم عبيد - ص . ب ٧٥٨٤

الحى الثامن – مدينة نصر – القاهرة.

تليفون وفاكس: ٢٧٤١٧٢١

رقم الإيداع: ١١٤١٩ /٩٦

الترقيم الدولى: 2 - 99 - 5366 - 977

تجهيزات فنية: ار ـ تك

العنوان: ٤ ش بني كعب \_ متفرع من ش السودان تليفون : ٣١٤٣٦٣٢

طبع: آمون

العنوان: ٤ عطفة فيروز ـ متفرع من إسماعيل أباظة

تليفون: ٣٥٤٤٣٥٦ \_ ٣٥٤٤٥١٧

حميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الأولى: شوال ١٤١٧ هــمارس ١٩٩٧م

# عانا لنه عدا الله

الشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل وزارة الأوقاف

الناشر مكنبة الدارالهربية الكتاب



ؠڹؿٚؠٛٳؖڛؙٲٳ<del>ڿۜٷ</del>۬ڶڷڿؿڒۼ

يقول الله تعالى:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَلِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

صدق الله العظيم



# إهداء

إليك يا أبى إلى روحك الطاهرة الى روحك الطاهرة أقدم هذا البحث ضوءًا على بيت الله الذى تعلق به قلبك ... وألفته نفسك...

وكان أغلى ما تتمناه أن أكون واحدًا من رجاله!

ابتك منصور



### مقدمة

الحمد لله الذي جعل المساجد منارة للهدى، ومكانًا للدُّعَاةِ العالمين، ينشرون فيه العلم النافع لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب. سبحانه تكرم على روادها فأضفى عليهم من رحمته، وكساهم من محبته فقال في الحديث القدسى: "إن بيوتى في الأرض المساجد، وعمّارها زُوَّارى، وحق على المزُورِ أن يُكرم زائره". والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، الذي كان أول عمل له حين دخل المدينة مهاجرًا أنْ شيد المسجد؛ ليكون مقرًا لعبادة الله، ومدرسة يعلم فيها الرُّوَّاد الذين سيحملون مشاعل الهدايه؛ ليبددوا بها ظلام الجاهلية في شتى بقاع الأرض.

أما بعد. فقد تعددت أجهزة الإعلام في عصرنا ما بين مسموعة ومرئية ومقروءة، حتى صار لها جمهور يعشقها ويألفها؛ وذلك لما يُبذل في سبيل تطويرها من جهود مالية وفنية تضمن لها الاستمرار والاطراد، مع دقة التخطيط وجذب الأنظار، ومع هذا نجد أن المسجد مازال يحتل المكانة الأسمى في نفوس المسلمين، ومنبره يمثل أقوى صوت يُوجَّه للناس، تتضاءل بجانبه أصوات تلك الأجهزة بإمكاناتها. ولا عجب، فإن أكثر ما نسمعه أو نقرؤه أو نشاهده إنما هو من نتاج العقل البشرى الذي قد يخطئ وقد يصيب، أما رسالة المسجد فهي في مجموعها رسالة الله لصالح الناس وسعادة البشرية، وشتان ما بين الرسالتين!

إنَّ الذي يدخل المسجد ويعتاد دخوله تزكو نفسه، وتقوى صلته بربه، فيشتهر بين الناس بالسلوك الحسن وسيماً الوقار يتلألأ على جبينه، ونور الإيمان

يظهر على وجهه، ويدخل فيمن عناهم الرسول الكريم بقوله: "إذا رَأَيْتُم الرَّجُلَ يعتادُ المسجدَ فَاشهَدُوا له بالإيمان".

ومما لايختلف فيه اثنان أن المسجد كان ـ ولا يزال ـ جامعة إسلامية كبرى تؤدى رسالتها على مر العصور وكر الدهور، ينتسب إليها الصالحون، ويتخرج فيها الأوفياء العاملون، وتقدم للمجتمع العناصر الصالحة التي تعرف واجبها المنوط بها فتؤديه كاملاً؛ رغبة في رضوان الله، وأملاً في مثوبته. . . التعاون دأبهم، والإخلاص رائدهم، والصبر على تحمل المشاق في سبيل الواجب والمروءة دَيْدَنُهُمْ وشيمتهم.

ولنعد معا بالحديث إلى ما قبل البعثة؛ لنرى بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس، يُقيم بناء الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام؛ ليكون مثابة للناس وأمنًا، نراه يؤدى دوره التاريخي في إيقاظ الشعور الإيماني، وبعث الفطرة الكامنة في الإنسان في عصر الجاهلية حين طال العهد بالناس، ونسي الكثير منهم ما بني المسجد من أجله، فقلدوا الوثنيين، وعبدوا الأصنام، وأحاطوا الكعبة بالأوثان؛ لتقربهم إلى الله زُلْفَي «في زعمهم»، حتى اسود وأحاطوا الكعبة بالأوثان؛ لتقربهم إلى الله زُلْفَي «في زعمهم»، حتى اسود الفور عشيها من فساد وظلام.

ومع هذا الظلام الدامس والفساد الذي رأنَ على القلوب نرى من خلاله جماعة صَفَتْ نفوسهم، وسَمَتْ أرواحهم، فنظروا إلى الأصنام نظرة استخفاف وسخرية، وتطلعوا إلى الخلاص منها، هؤلاء هم أصحاب العقول المفكرة، والأفئدة المستنيرة، وهم الذين عُرفوا في التاريخ باسم «الحُنفاء»، ذلك لأنهم عايشوا المسجد الحرام في مكة، ورأوا ما فيه قومهم من عبادة مالا ينفع ولا يضر، في حين أن ما حولهم من ظواهر الطبيعة الباهرة ونظام الكون البديع أمر يلفت النظر، ويسترعى الانتباه، ويؤكد أن لهذا الكون خالقًا عظيمًا منفردًا

يجب أن تُوجّه العبادة له، يؤكد هذا ما نراه في آثارهم التي خلفوها وراءهم، ورواها لنا التاريخ.

فزيد بن عمرو بن نفيل، ابن عم عمر بن الخطاب \_ وهو واحد منهم \_ أنكر على قومه عبادة الأصنام، وراح يبحث عن دين إبراهيم الذي بني البيت، فطاف في بلاد العرب حتى هداه الله إليه، وكان يقول: «اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك، ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحلته، ومن أبرز أقواله وهو مستند إلى الكعبة: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيرى!

وقُسُّ بن ساعدة الإيادى خالف عقائد الجاهلية، وأيقن بالبعث والحساب، وكان يعظ الناس ويذكرهم بالموت ومابعده، ويدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد، فيقول: مَنْ عاش مَات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرًا، وإن في الأرض لعبرًا، مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون؟ أرضوا بالإقامة فأقاموا، أم تُركُوا فناموا؟ يقسم قس قسمًا لا إِثْمَ فيه، إن لله دينًا هو أرضَى لكم من دينكم الذي أنتم عليه.

والمأمون الحارثي كذلك ضرب بسهم وافر في النظر في الكون؛ بحثًا عن الخالق القادر، وهو يقول: أرض موضوعة، وسماء مرفوعة، وشمس تطلع وتغرب، وقمر تطلعه النحور، وتمحقه أدبار الشهور، إن في ذلك لأوضح الدلائل على البارئ المصور، المدبر المقدر.

هؤلاء وغيرهم تربوا في ربوع مكة، وَشَبُّوا بين أحضان المسجد الحرام قبل البعثة، فكان المسجد من أقوى الأسباب في توجيه هؤلاء وأمثالهم، لأن يسألوا أنفسهم: لماذا بني هذا المسجد؟!

وإذا كان هذا هو شأن المسجد في الجاهلية قبل أن يرتبط بتاريخ الإسلام، وقبل أن يصبح المدرسة الأولى في المجتمع الجديد الذي وضع أسسه محمد بن عبد الله على تقوى من الله ورضوان خير، فلا غرو بعد ذلك أن يكون

للمسجد في الإسلام معنى روحيًا يكشف للنفس المؤمنة سر العبادة ومعنى العبودية لله رب العالمين، فليس بناء شامحًا كغيره من البنايات الخالية من معانى الإجلال والتقديس، وإنما هو - أى المسجد - سفينة نجاة لهذا العالم المضطرب الذى يموج بالانفعالات النفسية، حائرًا متخبطًا، تائهًا في بيداء الحياة، غارقًا في أوهامها؛ إذ أن داخله يلقى عن عاتقه كل هذه الأثقال على بابه وينفضها عن نفسه، ويتجه بقلبه لصاحب هذا البيت تائبًا مستسلمًا له، طالبًا منه الصفح والغفران، فيخفت ضوء الدنيا في قلبه، وتنطفئ نار الشهوات في نفسه، فيجتمع مع غيره على سلامة صدر، وبراءة قلب، وروحانية نفس، في نفسه، فيجتمع مع غيره على سلامة صدر، وبراءة قلب، وروحانية نفس، غي نفسه، مستشعرين معنى المساواة، فلا غرور ولا استعلاء ولا نخيكاء، الكل يستجيب لكلمة الحق، ويستمع لصوت الخير، متجاوبًا مع دعوة الإسلامية الحقة، فلا يفكر أحد أن ذاته أسمى من ذات أحد، وكيف يكون الإسلامية الحقة، فلا يفكر أحد أن ذاته أسمى من ذات أحد، وكيف يكون ذلك وما زال صوت النبي محمد يرن في آذانهم أنه «لا فضل لعربي على ذلك وما زال صوت النبي محمد يرن في آذانهم أنه «لا فضل لعربي على أعجميً، ولا لأسؤد على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح»؟

وبهذه المكانة السامية للمسجد في نفوس المسلمين فاق أجهزة الإعلام وتغلب عليها، وأصبح صوته أعلى من أصواتها، وتأثيره في حياة الناس أقوى، وصار جديرًا بأن يكون مدرسة لتخريج عظماء الرجال، وجامعة ينصهر فيها رُوَّادُهم.

والذى بين يديك جهد متواضع يلقى الضوء على هذا البيت الخالد الذى أدى ويؤدى دوره فى بناء الإنسان المسلم الذى نحن فى حاجة ملحة إليه فى عصرنا الحاضر، وعلى الأئمة الدعاة الذين يحملون مشاعل الهدى لتوصيل رسالتهم السامية إلى أبناء الأمة فى سبيل رفعتها ونهضتها، ومستقبل أمتنا المشرق بالرخاء بإذن الله. ان يجعلوا المسجد قبلتهم ولهوى أفئدتهم.

وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا، وهو وحده أعلم بالقصد.

وعفواً أخى القارئ، إن وجدت خيراً فهو من توفيق الله، وإن صادفك خطأ فهو قصور من العبد الضعيف، فَقَوِّ ضَعْفى برأيك، والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم - كما قال سيد البشر على - ورحم الله امراً أهدى إلى عيوبى - كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله عنه.

﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيهَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ﴿ رَبِّنَا الْعَلَمُ وَمِن مُورِيَّةً وَمِن أَرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ﴿ رَبَّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

منصور الرفاعي عبيد

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآيتان ٤٠ ، ٤١.



# الفصل الأول

### لمن المسجد؟

هو لله سبحانه وتعالى، وهو أفضل بقاع الأرض، ومكان تَنَزُّلِ الرَّحَمات، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَائِجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾(١).

وأما تسمية المسجد باسم فلان أو فلان، فمن باب التعريف التوضيحي وللتمييز بين المساجد؛ نظرًا لكثرتها وتعددها في البلد الواحد.

### فضل بناء المساجد:

قال الله تعالى: ﴿ فِي بْيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَ رَفِيهَا ٱسْمُهُ دَيُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوقِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الجن ـ الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور ـ الآية ٣٦.

فى الجنة "(١). وروى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ حَفَرَ بئرَ ماء لم يشرب منها كبدٌ حَرَّى من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجَره الله يوم القيامة. ومنْ بَنَى لله مسجدا كَمَفْحَصِ قطاة أو أَصْغَر، بنى الله له بيتًا فى الجنة "... وروى ابن ماجه عن أبى هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: "إنَّ مما يَلْحَقُ المؤمنَ مِنْ عَمَله وحَسنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمُه ونَشَرَهُ، أو ولَدًا صَالِحًا تَركَه أو مُصْحَفًا وَرَثَهُ، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صَدَقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته ".

إن المكان الذي يخصص للصلاة في الطرق العامة، وكذا المصليات التي تحدد أماكنها في الحقول، وعلى شواطئ الأنهار بمعرفة إخواننا الزُّرَّاع، وكذلك ما يفرشه العمال في المصانع بجوار أماكن عملهم، كل هذا وأمثاله لعامله أجرٌ، وله ثواب على قدر نيته، ومن هنا نهيب بإخواننا في كُل مكان أن يكون عندهم ما يفرش لتُقام عليه الصلاة عند حلول وقتها، إنْ كان المسجد بعيدًا والعمل قائمًا، حتى لا تضبع ويدخل وقت الصلاة الأخرى، ويكون الإنسان من السّاهين عنها، المضيعين وقتها، المهملين في أدائها، وبذا يدخل تحت قول الحق: ﴿ فَوَيُ لُلِّ مُصَلِّمِ مَا هُونَ ﴾ (٢). وتأمل الحق: ﴿ فَوَيُ لُلِّ المُصَلِّمِ مَا هُونَ فَي أَدائها عنه ولم يقل: في .

وروى الترمذي عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «مَنْ بَنَى الله مَسْجِدًا صَغِيرًا أو كَبيرًا بَنَى اللهُ له بَيْتًا في الجنة».

<sup>(</sup>۱) مفحص القطاة: موضع تببض فيه القطاة، وهي طائر. وهذا محمول على المبالغة؛ لأن المفحص لايكفى للصلاة، أو محمول على أن جماعة يشتركون في بناء مسجد، وكل واحد يشترك بقدر قليل فله على ذلك ثواب عظيم وأجر كبير ﴿وما تُقَدَّمُوا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون ـ الآيتان: ٤ ، ٥.

وروى أحمد عن بشير بن حبان قال: ﴿جَاءَ وَاثِلَةُ بِنِ الأَسْقَعِ \_ ونَحْنُ نَبْنِى مسجداً \_ فَوقَفَ علينا فَسَلَّمَ، ثُمَّ قال. سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجداً يُصْلَّى فِيهِ بَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ \_ لَهُ فَى الجَنَّةِ أَفْضَلَ مِنْهُ ﴾.

المشكى إلى المساجد:

المساجد بيوت المتقين، فمن أكثر من التردد عليها فهو مشهود له بالإيمان، وضمن الله له الروح والرحمة والجواز على الصراط المستقيم. ومن غدا إلى المسجد أو راح إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح؛ ولذا يُستحب لزوم المساجد والجلوس فيها إذا لم يكن وراء الإنسان عمل، كأن يكون قد انتهى من عمله، وأدى واجب أهله، وأصبح غير مشغول بشيء، ولا مرتبطًا بواجب منوط به ومكلف أن يقوم بأدائه. يقول أبو الدرداء: ما من رجل يغدو إلى المسجد لخير يفعله، أو علم يتعلمه، إلا كتب له أجر مجاهد، لا ينقلب إلا غاعًا. ومصداق ذلك قول الرسول على الله تعلى عنه لطالب العلم رضًا بما يصنع»: وفي حديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه لطالب العلم رضًا بما يصنع»: وفي حديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه لطالب العلم رضًا بما يصنع»: وفي حديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه لي يُفتقد ونه م وإنْ مَرضوا عادوهم م وإنْ كانوا في حاجة أعانوهم، إن غابوا لله بيس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أورحمة منتظرة. ويقول أحد العلماء: المسجد حصن حصين من الشيطان الرجيم؛ ذلك لأن الشيطان عندما قال لله: ﴿فَيعِرَّ نِكَ لَا يَعْ وَلِنَ كَانُوا عَدُوهُمُ الله عَنْ الله عندما قال لله : ﴿فَيعِرَ نِكَ لَا عَلْ الله عَنْ الله عَنْ

فعباد الرحمن ليس للشيطان عليهم سبيل. إنما سلطانه على الذين يتولونه، والذين يهربون من المساجد ولا يركعون ركعة لله، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَ الصَّفَا فَاللهُ فَيهم اللهُ اللهُ فَيهم اللهُ فَيهم اللهُ اللهُ فيهم اللهُ اللهُ

والجليس في المسجد يذكر الله، ومَنْ ذَكَرَ اللهُ ذَكَرَهُ اللهُ. قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَكُو فِي ٓ أَذَكُرُ كُمْ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة ص ـ الآيتان: ٨٢ ، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ـ من الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سوَّرة البقرة \_ من الآية ١٥٢ .

وقال أحد الصالحين: والله إنّى لأعلمُ متى يذكرنى ربى: إذا ذكرتُه ذكرنى روى ابن ماجه عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله على الله تعالى». «المشّاءون إلى المساجد فى الظُّلَمِ أولئك الخوّاضُونَ فى رحمة الله تعالى». وروى الطبرانى عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ: «إنَّ الله لَيضيءُ للّذين يتخلّلُونَ إلى المساجد فى الظُّلَم بنور ساطع يوم القيامة». وروى ابن خزيمة عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على قال: «لا يتوضّأ أحدكم أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله على قال: «لا يتوضّأ أحدكم فيُحْسِن وضوءه فَيُسْبِغه، ثم يأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، إلا تبشّش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته» أى: يفرحون بطلعته، ويتهللون فى وجهه، ويظهر عليهم الفرح وعليه السرور.

وروى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا رَأَيْتُم الرَّجُلَ يَعْتَادُ المساجِدَ فَاشْهَدُوا له بالإيمان». قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنَجِدَ اللهِ مَنْءَامَنَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾(١).

وفى رواية الطبرانى: «مَن ألفَ المُسجدَ أَلفَهُ الله» وعن أبى الدرداء فيما رواه الطبرانى، أن رسول الله عَلَيْ يقول: «المسجدُ بيتُ كُلِّ تَقى» وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة، والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة. والسعى إلى المساجد والجلوس فيها للطاعة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وتدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة، ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُمنَنَفُسُونَ ﴾ (٢).

### طهارة المسجد:

أرشدنا الوحى الإلهى والتوجيه الربانى إلى طهارة المسجد ونظافته؛ حتى يكون المسجد على غاية من الكمال والجمال، وليشعر داخله بالراحة النفسية، والاطمئنان في السجود، والمكث بعد الصلاة. ونستلهم هذا من قول الحق

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ـ من الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين ــ من الآية ٢٦.

\_ سبحانه \_ لسيدنا إبراهيم خليل الله، وبانى البيت الحرام: ﴿ وَطَهِّرُبَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينِ وَاللَّهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

وترْك المساجد بلا نظافة وإهمالها يكون سببًا في هجرها وعدم المكث فيها، والهَرَب من أداء الصلاة بداخلها، ومن تسبب في ذلك يدخل في مفهوم تلك الآية: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْ خُلُوهَا إِلَّا خَابِيفِينِ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآلَافِي فِي اللهَ عَلَيْهُ وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ وَلَهُمْ فِي ٱلدُّنِيَا فِي مِنْ اللهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

والمحرَّر هو الولد الذكر؛ لأنه هو الذي يصلح لخدمة المسجد التي تحتاج إلى مشقة وجهد، ولا يصلح هذا للنساء في مسجد الرجال؛ ولذلك لما وضعت المولود وجاءت أنثى اعتذرت إلى ربها، وطلبت منه \_ سبحانه \_ أن يُنبِتَهَا نباتًا طَيِّبًا، وأن يبارك فيها، ويجعلها من أهل الفلاح والسعادة: ﴿فُلَمَّا وَضَعَتُهَا وَاللَّهُ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْأُنثَى وَإِنِي سَمَّيتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِي سَمَّيتُهَا مَن أهل الشَيْطُنِ الرَّجِيمِ ﴿ (١٤).

ولذا رَوَى أحمد عن سَمُرة بن جُنْدب \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: «أمَرناً رَسُولُ الله ﷺ أن نَتَظَّفَهَا». وروَى ابن

<sup>(</sup>١) سورة الحج ـ من الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران ـ الاية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ـ الآية ٣٦.

ماجه عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللهُ له بَيْتًا في الجنة».

وروى الطبراني عن أبى قرصافة، أنه سمع النبى عَيَّالِيَّةِ يقول: «ابْنُوا المساجدَ وَأَخْرِجُوا القمامَةَ منها، فَمَنْ بَنَى الله مَسْجداً بَنَى الله له بَيْتًا فى الجنة. فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله، وهذه المساجد التي تُبْنَى فى الطريق؟ قَالَ: نَعَمْ. وإِخْراجُ القمامَة منها مُهورُ الحور العَين.

وروى ابن ماجه عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله ﷺ قال: «خصالٌ لا ينبغينَ فى المسجد: لا يُتّخَذُ طَرِيقًا \_ ولا يُشْهَرُ فيه سلاَحٌ، ولا ينبضُ فيه بقَوْسَ ولا يُنثرُ فيه نَبْلٌ. ولا يمر فيه بِلَحْمٍ نِيءٍ، ولا يُضْرَبُ فيه حَدُّ، ولا يُقتَصُ فيه مِنْ أَحَد، ولا يُتّخَذُ سُوقٌ به».

ولقد أراد رسول الله ﷺ أن يُصانَ المسجد من تلك الأمور التي من شأنها أن تغرس الأحقاد في النفوس، وتكون سببًا في بعد الملائكة بسبب الرائحة الكريهة؛ لأن هذا مما ينفر الناس؛ ولذلك يجب صيانة المسجد عن الروائح الكريهة. ولا يجوز البزق في المسجد؛ لأن ذلك خطيئة؛ لأنه قد يصاب شخص بالتلوث \_ وكذلك البول \_ لأنه جاء في الحديث أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما مَنْ على بدنه نجاسة، أو به جرح ويخشي تلوث المسجد من ذلك، فيحرم عليه دخول المسجد، وكذلك التبول والتبرز بجوار الجدار؛ لأن الهواء يدخل للمسجد محملاً برائحة يتأذي منها الرُّواد.

وقد قال الشيخ منصور بن إدريس: «يحرم الجماع فيه، ويُكْرَه فوقه، والتمسح بحائطه، والبول عليه. وقال أحمد: أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد، ويحرم بوله فيه ولو في إناء؛ لأن المسجد لم يُبْنَ لهذا، فوجب صَونَه عنه. كما يكره تحريمًا إلقاء القمل ودفنه حيًا بالمسجد، وكذلك البراغيث والبق، وما شاكل ذلك، مما يكون سببًا في إيذاء الغير، أو تنفير الناس. ففي الحديث عن رسول الله عليه: «إذا وَجَدَ أحَدُكم القَمْلَة في ثَوْبِهِ فَلْيصرهما ولا

يُلْقَهَا في المسْجِد» أخرجه أحمد. ورواية البيهقي: إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلى فلا يقتلها ولكن يُصُرُّها حتى يصلى. فإذا خرج الإنسان خارج المسجد طرحَها.

ويجدر بكل مسلم مؤمن يعلم أنه سيلقى الله ويحاسبه على ما فعله فى حياته أن يعمل فى صيانة المسجد وعدم وضع الأذى بجواره، ونلفت النظر إلى تلك الأكوام من التراب أو القمامة التى توضع أمام المسجد، وتتطاير مع الهواء وتدخل إلى المسجد وحرَمه؛ فإن هذا يجلب السخط على أهل الحى بأجمعه وذلك فعل بعض من لاخلاق لهم واتخاذهم جدران المسجد ستارًا لقضاء أمور كريهة، أو فعل أشياء لا ترضى صاحب الذوق السليم، فإننا نهيب بكل مؤمن أن يكون لسان صدق فى الدعوة إلى الله، والنهى عن كل ما يفسد جمال المسجد، حتى يظهر مِنْ داخله ومِنْ أمامه بصورة مشرقة.

هذا، ويلاحظ أن سير المواصلات ساعة صلاة الجمعة والإمام يخطب وهي تستعمل آلة التنبيه بصورة تشوش على المصلين وتقطع على الداعية أفكاره - إن كان مرتجلاً - يلاحظ أن ذلك من الأمور المحرمة المنهى عنها، ففي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله على قال: «من تكلّم يوم الجمعة والإمام يَخطُبُ فهو كَمَثلِ الحمارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً. والذي يقولُ له: أَنْصِتُ لَيْسَ له جُمعة».

وفى حديث أبى هريرة \_ رضى الله \_ عنه الذى رواه ابن ماجه، أن النبى وفى حديث أبى هريرة \_ رضى الله \_ عنه الذى رواه ابن ماجه، أن النبى وقلت قال: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يوم الجمعة: أنْصت والإمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»؛ لهذا نهيب بكل مسئول يملك أن يقدم خدمة لدينه أن يبادر بسن قوانين توقف هذا التيار الذى يفسد روعة هذا اليوم العظيم، خاصة فى تلك الساعة التى لا يصادفها عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له.

ويُستحب تبخير المسجد بالبخور، وفرشه، وتعليق القناديل والمصابيح به، وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ ولما رأى على بن أبى طالب ـ كَرَّمَ الله وجهه ـ اجتماع الناس في المسجد للصلاة والقناديل تزهر وكتاب الله يُتْلَى قال: «نَوَرْتَ مَساجِدَنَا نَوَّرَ قَبْرَكَ يَابْنَ الخطَّاب».

إن الإسلام يتسم بالنظافة، وهي شعيرة من شعائره، ولما كان المسجد هو

مكان اجتماع المسلمين فعليهم أن يعملوا على تهيئته، ويتأكّد كنس المسجد وتنظيفه، كل يوم ولقد كان رسول الله عليه يتبع غبار المسجد بجريدة، ولما كان هو القدوة والمعلم، فقد أخبرنا هذا الصادق الأمين الذى لاينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه عليه \_ فيما رواه الترمذى عن أنس قال \_ قال رسول الله عليه: «عُرضَتُ عَلَى الجُورُ أُمَّتَى، حَتَّى القَذَاة يُخْرِجُهَا الرجل من المسجد». أي: من أخرج الأشياء التى يتأذى منها المصلون له أجر عظيم، ومن أدخل إلى المسجد ما يتأذى منه المصلون عليه وزْرٌ، وله عذاب عظيم.

كما أن النبي عَلَيْهِ كرَّم امرأة تكريمًا عظيمًا؛ لأنها كانت تخدم المسجد، وتقوم على نظافته وإخراج التراب منه، ففي الحديث الذي رواه أبو الشيخ الأصبهاني، عن عبيد الله بن مرزوق، قال: «كانت امرأة بالمدينة تقُمُّ المسجد أي تكنسه - فماتت، فلم يعلم بها النبي عَلَيْه، فمرَّ على قَبْرِها فقال: ما هذا القبرُ فقالوا: قبر أمَّ محجن، قال: التي كانت تقمُّ المسجد؟ قالوا: نعم، فصف الناس فصلي عليها، ثم قال - مخاطبًا إيّاها: أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا: يا رَسُول الله، أتسمع على قال: ما أنتُم بأسمع منها. فذكر أنها أجابته: قم قالوا: يا رسول الله على نظافته وطهارته». وأي تكريم أفضل من هذا؟ رسول الله على يعلى نظافته وطهارته». وأي تكريم أفضل من هذا؟ رسول الله على الله والمنس على قبرها ويصلى عليها، ويترحم، ويدعو لها بالخير والرحمة، إن هذا لهو الفضل والتكريم، ولمثل هذا فليعمل ويدعو لها بالخير والرحمة، إن هذا لهو الفضل والتكريم، ولمثل هذا فليعمل العاملُون. ثم إنها امرأة من عامة الناس لا يُؤبّه لَها، وهي ماتت ولم يعلم عوتها الحبيب المصطفى، فلما عرف كرَّم خدَم المساجد في شخصيتها. فاعتبروا يا أولى الأبصار.

# النساء. والصبيان. والمساجد

الصبى هو رجل المستقبل، وأمل الأمة في غدها المشرق، وهو بسمة الرضا على شفاه الناس، إنْ كان متعلمًا مهذبًا متدينًا متخلقًا بالخلق الكريم ونُشِّئَ على العقيدة الصحيحة والإيمان القوى \_ سَعدَتْ به الأُمَّة، وتَبوَّأ المجتمعُ به مكان التقدم والازدهار تحت شمس الله وعلى أرضه.

والمرأة نصف المجتمع، ولها مكان الريادة في تربية الأولاد، يرضعون منها لبان العلم والمعرفة إنْ كانت عالمة عاقلة، عارفة بأحوال المجتمع. وهي التي تصنع الأبطال، وتقدم للأمة القادة في كل مجال، ومن هنا لم يهمل الإسلام رعايتها، ولم يغلق المسجد في وجهها، وإنما أفسح لها مكانًا في المسجد باعتباره جامعة علمية يُؤهِّلُ مَنْ يتردد عليه بالمعرفة الصحيحة والفهم العميق، والثبات على المبدأ، والاعتماد على الله، مع التربية الصحيحة السليمة.

جاء في صحيح البخارى ما نصه: حَدَّثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كَانَت أَمْرَأَةٌ لعُمْرَ تشهدُ صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تَخْرُجين وقَدْ تَعْلَمينَ أَنَّ عُمْرَ يَكُرَهُ ذَلكَ ويَعْارُ؟ قَالَتُ: «وما يَمْنعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟» قَالَ: يمنعُهُ قُولُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ: «لا تَمْنعُوا إِماءَ الله مساجدَ الله». حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قتادة، عن النبي على قال: «إني لأقُومُ في الصّلة أريد أن أطول فيها فأسْمَعُ بُكاءَ الصّبِي فأتجوزُ في صلاتي مما أعلم من شدة وَجُد أُمّه من بكائه».

وفى رواية أخرى عن أنس بن مالك \_ رضى الله تعالى عنه \_ يقول: ما صليتُ وراء إمام قَطُّ أخف صلاة وَلاَ أَتَمَّ من النبى ﷺ، وإن كان لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصبى فَيُخفَفُ مِخَافَةً أن تُفْتَنَ أُمُّه.

وإذا كان هذا من رحمة النبي عَلَيْ وعطفه، فهو تعليم للأئمة وإرشاد وتوجيه عملى، وفيه دليل على أن المرأة كانت تذهب ومعها صبيها الصغير، لكى تُعَوِّده وتُدربه من الصغر على التردد على هذا المكان الذي رُفع باسم الله، ووقف الجميع تحت شعار الإخوة والمساواة والتآلف. وقد ورد حديث في صحيح البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي على قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لَهُنَ».

وفي رواية أخرى عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ عن النبي ﷺ: «اتُذُنُوا لِلنَّهَا اللَّهُ عِنْهُما \_ عن النبي ﷺ: «اتُذُنُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إلى المسَاجِد».

إن رسالة السماء ووحى الله - سبحانه - لم يفرق فى الأمور الدينية بين الذكر والأنثى كما فعلت بعض القوانين الوضعية فى البلاد التى تَدَّعى أن لها قدم السبق فى الحضارة، ثم حالت بين المرأة والصبى وبين دور العبادة، لكن الإسلام فتح أبواب أماكن عبادته لمن صفا قلبه من الشرك، وصحَّت عقيدته أن يتردد على المساجد يتزود منها الخير، ويلتقى مع المسلمين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهم قوم يعيشون فى الدنيا لتسعد بهم؛ لأنهم أصحاب منهاج عظيم وخُلق كريم.

أثناء عملى بالمساجد دَخلَ على أحد الناس وهو يرفع صوته ويقول: لابد أن نعمل على منع الصبيان من التردد على المساجد ـ قلت له: هَوِّنْ على نفسك واجلس حَدِّنْني فقال: لقد سمعت حديثًا: «جَنَّبُوا مَسَاجِدكُم صبيانكُم». قلت له: هذا حق لا نختلف فيه، لكن يجب أن تعلم أن سيد الخلق ونبي الرحمة كان يصلى وأمينمة بنت زينب ابنته على عاتقه. وأحيانًا كان يطيل السجود بالناس فيسأله البعض عن السبب في الإطالة فيقول: إنَّ ابني ارْتَحَلني فكرهت أن أعجله أن وأما الحديث الذي ذكرته فهو أن تجنب المسجد من الصبيان الذين يخشى منهم أن يُحدثوا في المسجد. ويُلونُوه أو يتسببوا في الشوشرة على المصلين.

أما إذا كان الولد يتردد على المسجد لحفظ القرآن أو الصلاة أو التعلم والتفقه في أمور الدين فهذا من الأمور المرغوب فيها؛ لأن تردد الولد على المسجد منذ نعومة أظفاره يجعله ينمو نمواً لامشاكل في حياته، ولا تعقيد أمامه، ولا أضطراب في نفسه، ويُثبت قلبه على الإيمان؛ لأن مرحلة المراهقة من أخطر المراحل في حياته، فهو عند بلوغه يكون قد حَصَّنَ فؤاده، وثبت يقينه، فلا قلق ولا اختلال، ولا أوهام سيئة؛ لأنه في المسجد يجد المناخ الطيب والجو الديني والمجتمع الطاهر، فتتأصل في نفسه أمور العبادة وآداب التعامل وشدة المراقبة لله، فيكون عضواً سليمًا في مجتمعه، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، ويشب في عبادة الله، ويصدُقُ فيه الحديث بأنه من السبعة الذين يُظلَّهُم الله في ظله يوم القيامة، ومنهم شابٌ نشأ على عبادة الله.

إن الأمة التي تشكو من جنوح الشباب فيها وعدم التزامهم بالقيم الخلقية، وانتمائهم إلى تشكيلات سرية، ثم اندفاعهم إلى أعمال لا تتفق وحدود الشريعة وتعاليم الإسلام، مرد ذلك كله أن الأولاد لم يجدوا اليد الحانية من هدى الإسلام، وبعدهم عن المدرسة العظيمة، فنشتوا في فراغ ديني، وامتلأ قلبهم بالأوهام، والعقل إذا لم يُغذ بالمعرفة الصحيحة والعلم النافع مُلئ بالباطل الذي يروج وينتشر في غياب الحق ورجاله، فَلْنُوجة أولادنا من الصغر إلى المسجد، ولننشئ أطفالنا على التعلق بالمسجد، وأداء العبادة بين جدرانه، وليلتحموا بالرواد الأتقياء؛ لأنه جاء في الحديث: «مثل الجليس الصّالح والجليس السوّع كصاحب المسك ونافخ الكير...». فانظر ـ رعاك الله ـ إلى ولدك وماذا تحب أن يكون في مجتمعه، وأمامك تلك النصيحة القرآنية: ﴿وَأُمُرَأُهُلك وماذا تحب أن يكون في مجتمعه، وأمامك تلك النصيحة القرآنية: ﴿وَأُمُرَأُهُلك وماذا تحب أن يكون في مجتمعه، وأمامك تلك النصيحة القرآنية: ﴿وَأُمُرَأُهُلك وماذا تحب أن يكون في مجتمعه، وأمامك تلك النصيحة القرآنية وتأدب.

يقول الرسول ﷺ: «عَلِّمُوا أَوْلادكُمُ الصَّلاَةَ لِسَبْعِ وَاصْرِبُوهُمْ عليها لِعَشْرِ». الله فلنتجه إلى المسجد نُرغِّب فيه أولادنا، ونعلمهم التردد عليه، حتى نضمن لهم حياة البهجة والسعادة والاستقرار.

والمرأة إذا كانت صلاتها في بيتها أفضل فإنها لا يمنعها أحد من التردد على المسجد إذا خرجت بملابس ساترة للجسد ودون أن تمس من الطّيب الذي يلوى الأعناق إليها، وتذهب وتعود في سكون وخشوع، والرسول عَلَيْقُ يقول فيما رواه النسائي عن أبي هريرة رضى الله عنه: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرَّهَا آخِرها. وخيْرُ صُفُوفِ النِّسَاء آخِرُها وَشَرَّها أوَّلها».

وفى حديث أبى داود عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله ﷺ رأى فى أصحابه تأخرًا، فقال لهم: «تَقَدَّمُوا فَاثْتَمُّوا بِى، وَلْيَأْتَمَّ بِكُم منْ بَعدكم، لا يَزالُ قَوْمٌ يَتَأخَّرُونَ حتى يُؤَخِّرَهُمُ الله».

وفي هذا تنبيه وتوجيه وإرشاد للرجال أن يتقدموا في أول الصفوف، ثم

<sup>(</sup>١) سورة طنه ـ من الآية ١٣٢.

يكون الصبيان من ورائهم، ثم النساء، وخير صف النساء الأخير. ثم تسرع المرأة إلى بيتها بعد الصلاة مباشرة، ويتأخر الرجال قليلا في المسجد حتى يفسحوا الطريق للنساء. ولا يكون هناك اختلاط بين الجنسين.

وإذا كانت المرأة المتعلمة فيها أمل في إيجاد أسرة سعيدة وبيت هانئ هادئ ترفرف عليه أعلام السعادة، وينتشر في رحابه الأمن، ويشعر أفراده بالاستقرار، فإن المرأة المتدينة هي التي تُسعدُ الأُسرَةَ والمجتمع؛ لأنها تعرف حقوق زوجها وواجباته، وتحرص على رعاية أولادها، وعدم إيذاء جيرانها، وصيانة لسانها عن التعرض لعيوب الآخرين بما تتعلمه من آداب الإسلام.

إن الدين هو صمام الأمن في حياة البشر لذلك يجدر بنا أن نعلمه لأولادنا وبناتنا، حتى يكون المجتمع فاضلاً متماسكًا. كما وصف الشاعر رُوَّاد المسجد بقوله:

الله يَعْرِفُهُم رُوَّادَ مَسْجِدِهِ والنَّاسُ تَعْرِفُهُمْ للخَيْرِ أَعْوَانَا دُسْتُورُهُمَ لا فَرَنْسَا قَنَّنْتُهُ وَلاَ رُوما ولَكِنْ قَدِ اخْتَارُوهُ قُرُّانَا

# الفصل الثاني

### تعريف المسجد:

عرف السابقون من أَثَمَّتنَا الفضلاء المسجد فقالوا: المسجد ـ لغة ـ بكسر الجيم: اسم لمكان السجود. وبفتح الجيم: الجبهة التى يكون السُّجُود عليها أى: جبهة الإنسان. ويقال: مسجدة ـ بكسر الميم وفتح الجيم، وهى: السَّجَّادة أو الحصيرة الصغيرة التى يصلى عليها الإنسان.

وأما شرعًا فهو: الموضع الذي يسجد فيه، وكل موضع يتعبد فيه الإنسان فهو مسجد، وعلى هذا فالأرض كلها مسجد \_ إلا الأماكن المتيقن نجاستها، لحديث رسول الله ﷺ: «جُعلَتْ لي الأرضُ مَسْجدًا وَطهوراً...» وهذا من خصائص الأمة المحمدية. قال القاضى عياض: لأن مَنْ كان قبلنا كانوا لا يُصلُون إلا في موضع يتيقنون طهارته \_ ونحن خصصنا بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته. هذا، ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه أشتُقَّ اسم المكان منه، فقيل: مسجد، ولم يُقَلْ: مَرْكَع، ثم إن العُرْف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس (۱).

وعلى هذا فالمسجد عندما يُذْكَر تُذكر معه الصلاة التي تُقام في كل يوم خمس مرات، وهي أظهر شعائر الإسلام، وأقوى الدلائل على الخضوع لله والاستسلام له \_ سبحانه وتعالى \_ والصلاة فيها السجود الذي هو دليل القرب من الله، مصداق قول رسول الله ﷺ: «أَقْرَبُ ما يكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثرُوا مِنَ الدُّعَاء».

<sup>(</sup>١) من كتاب «إعلام الساجد بأحكام المساجد (بتصرف).

ويستطيع الإنسان أن يصلى في أى مكان حسبما بين الرسول والمسجد الحديث: «جُعلَت لى الأرضُ مسجداً وطهوراً»، إلا أن إقامة الصلاة في المسجد تجعل الإنسان يكتسب من وراء ذلك فوائل جَمَّة تعود عليه بالخير، وعلى المجتمع بأسره بالأمان، فهو يتَعَوَّدُ على الالتقاء بالناس في صفاء روحي، وصفوف منتظمة، والتحام مع المسلمين في ترابط وتآلف، وتُعَوِّدُهُ على النظام، حيث يكون خلف إمامه يقتدى به، ولا يتقدم عليه، فإذا قُضيت الصلاة نظر إلى أصحاب الحاجات فَمَدَّ يَدَ العون - إن احتاج الأمر وكان في مقدوره - أو دل على خير، أو ساعد بكلمة طيبة، وهو في كل حال له خير موفور، وأجر جزيل، وثواب عظيم يفاض على قلبه سكينة ورضا، وعلى أعصابه هدوءًا واطمئنانًا، وصدق الله العظيم: ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَامَنُوا بِما

إن وظيفة المسجد هي توطيد العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان، على المستوى الخاص والعام، إلى أن يشمل ما بين الإنسان والإنسانية كلها. . والمسجد لم يكن في صدر الإسلام مكانًا للسجود فحسب، ولم يكن بمعزل عن الحياة وتطورها ورقيها، بل كان المسجد يلتحم مع المجتمع؛ ليقدم له النماذج الطيبة من العناصر الصالحة التي تربت بين جدرانه، ونشأت في محيطه، وشربت من رحيق الإيمان الصافى؛ لأن الإيمان في مضمونه صلةً بالله عن طريق العبادة، وعلاقة طيبة بالإنسانية في التعامل، ودفع لعجلة الحياة الى الرقى والازدهار.

ومن المعلوم أن علاقة الإنسان الروحية لا تقطعه عن الدنيا والتمتع بما فيها من حلال ومباح، فهذا رسول الله ﷺ وَفَدَ عليه رَهْطٌ من ثلاثة أشخاص يسألون عن عبادته \_ وكأنهم تَقالُّوها (٢) \_ فعزم أحدهم على قيام الليل كله،

<sup>(</sup>١) سورة محمد ـ الآية الثانية.

 <sup>(</sup>٢) أي: عَدُّوها قليلة. والضمير في "تقالُوها" يعود على عبادتهم التي يُؤدُّونها.

والآخر على صيام الدهر كله، والثالث على الامتناع عن الزواج. . وكل هذا فيه تعطيل لنواميس الحياة ومتطلبات المجتمع، ولكن تأمل ما قاله النبى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: «أما إنّى لأخشاكُم لله وأتقاكم له، ولكنّى أقوم وأرقدُ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فَمَنْ رغب عن سُنتَى فَلَيْسَ مِنّى.

إن الإسلام يمقت الرهبانية المبتدعة، والعزلة عن المجتمع؛ لأن ذلك ضياعً لطاقة المفروض فيها أن تكون بَنّاءة في سبيل تقدم الإنسانية ورقى البشرية؛ لهذا يقول الرسول علي لعبد الله بن عمرو بن العاص \_ وكان يرهق نفسه بكثرة الصيام والقيام: "صُمْ وأَفطرْ، وقَمْ ونَمْ، فإنَّ لجسدكَ عَلَيْكَ حَقًا، ولعينيك عليك حقًا، ولزورك عليك حقًا (أى لضيوفك). وتأمل في هذا الحوار الذي دار بين رسول الله علي وبين عثمان بن مظعون. يقول الرسول علي المنتان المنائب، وأعبت عن سنتي فيقول عثمان: يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. فيقول رسول الله علي الله وأصلى، وأصوم، وأفطر، وأنكح النساء، فاتن الله يا عُثمان، فإنَّ لأهلك عَلَيْكَ حقا، وإنَّ لضيفك عليك حقا، وإنّ لنفسك عليك حقا، وإنّ لنفسك عليك حقًا، وإنّ لنفسك عليك حقًا، وإنّ لنفسك عليك حقًا، وإنّ لنفسك عليك حقًا، وإن لنفسك عنها. وقد كان عثمان ابن مظعون أراد أن يعتزل المجتمع ويضع نفسه في حنها. وقد كان عثمان ابن مظعون أراد أن يعتزل المجتمع ويضع نفسه في وهبائية ليست من طبيعة الإسلام.

إن رسالة المسجد توجد الالتحام بين الفرد والمجتمع؛ لهذا كانت الصلاة ـ التي هي المظهرالعملي لذلك ـ دافعة للخدمة الاجتماعية بأجلي صورها، فهي أولا تنهي الإنسان عن فعل الرذيلة، وتحثه على الخُلُق القويم. واسمع معى لقول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّ الصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحَدُ الْفَحَدُ الْمُنكرِ ﴾ (١).

فالصلاة تحول بين الإنسان وبين ارتكاب الخطايا وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ذلك لأن الصلاة معراج للروح إلى الصلة بالله رب العالمين،

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ـ من الآية ٤٥.

وهي تجعل الإنسان في مراقبة دائمة لله الواحد الأحد ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ اُللَّهِ﴾(١).

وفى حديث رسول الله ﷺ وقد سئل عن الإحسان، فقال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاه فَإِنْ لَم تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّه عَراكَ». فالإنسان لا يفعل إلا ما يُرضى الله، الذي صلى له وسجد، وخشع قلبه له في محراب التبتل. والصلاة كذلك تُصفِّى النفس من الكبر والغرور، فلا يتكبر الفرد على إخوانه ولا يتعالى عليهم؛ لأنه يعلم أن الله لا يحب المتكبرين، وأن الكبرياء لله وحده، وهو في صلاته يضع أشرف أعضائه \_ وهي الجبهة \_ على الأرض أثناء السجود في ذلة وخشوع.

وقد روى البزار عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قول النبى عَلَيْ الله على الله سبحانه: إنّما أَتَقَبَّلُ الصَّلاة ممَّنْ تَوَاضَع بها لعظمتى، ولم يَسْتَطلُ بها على خَلْقى، ولم يَبت مُصرا على معْصَيتى، وقطع النهار فى ذكْرى، ورَحِم المسكين وَابْنَ السبيل، وَالأَرْمَلَة والمُصاب ولقد نعى الله على أقوام يتظاهرون بالصلاة وهم لا يفقهون العلاقة الاجتماعية التى تربطهم بالناس؛ لذلك تبلّد شعورهم، ومات فيهم الإحساس بالمسئولية تجاه جيرانهم وأبناء مجتمعهم، فهم يمنعون الأشياء البسيطة عن التداول، ويحجبون خيرهم عن الناس، فمثلهم كمثل الساهى عن الصلاة التى هى عماد الدين، يقول الله فى بيان هذا: ﴿فُوتَيلُ اللهُ مَن مِينَا هُونَ مُنْ اللهُ وَلَا يَكُونَ الْمُعَلِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ فَيْ اللهُ فى بيان هذا: ﴿فُوتَيلُ وَمُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ فَيْ اللهُ فى بيان هذا: ﴿فُوتَيلُ وَمُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ فَيْ اللهِ فَى بيان هذا: ﴿فُوتَيلُ وَمُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ فَيْ اللهِ فَى بيان هذا: ﴿فُوتَيلُ وَمُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ فَيْ اللهِ فَى بيان هذا: ﴿فُوتَيلُ وَمُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن النه عَن النه وَمُ اللهُ وَمَا اللهُ عَن مِينَ المُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ فَيْ اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن مَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله

إن الصلاة لم تُرقّق قلوبهم، ولم تفتح للخير صدورهم؛ لهذا توعدهم الله بالويل.

ثم إن الصلاة قوة تمد الإنسان بمدد إلهي، وتعصمه من التردى في مهاوى الرذيلة والارتماء في أحضان الشيطان؛ لأن عقيدته قوية، وفؤاده ثابت، وصلته

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ من الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون ـ الآيات من ٤ ـ ٧.

المجتمع، يبين هذا قول الله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا لَكَ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّر اللهِ سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا لَكَ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا لَكَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ مَنُوعًا لَكَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّاتِهِمْ مُلَاتِهِمْ مَا كُلُ صَلَّاتِهِمْ مَا لَكُونَ ﴾ (١) .

إن الصلاة ـ وهى شعار المسجد ـ تصقل نفس المؤمن، وترهف حسه، وترقق وجدانه، وتمد المؤمن بقوة روحية نفسية تجعله يواجه مشاكل الحياة ومتاعبها بقلب قوى، وإرادة صلبة، وعزيمة لا تلين، لهذا قال الله: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا الله عَينُوا بِاللهِ الله الله عَينُوا بِالسَّمَ السَّالَ مَعَ الصَّلِينَ ﴾ (٢).

إن المسلم في الصلاة يفضى إلى ربه بذات نفسه، ويشكو إليه ضعفه، ويغسل عن قلبه ماران عليه من صدأ، وما ارتكبه الإنسان من ذنوب، فهو يدخل في الصلاة ليغسل فؤاده، ويطهر قلبه، بعد أن غسل ظاهره وتطهر بالماء، فهو في الصلاة يتطهر نفسيا، فعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: «سَمِعْتُ رسولَ الله عَنْهِ يقول: أرأيتم لو أنَّ نهرًا بباب أحدكُم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يَثْقَى مِنْ دَرَنه شيء؟ قالوا: لا يبقَى مِنْ دَرَنه شيء. قال: فذلك مثلُ الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا».

ولابد أن يعرف الإنسان أنَّ الصلاة صلّة بالله، فيها كل السعادة الروحية، وهي كذلك صلة بالناس؛ لأنها تجعل نفس المؤمن فياضة بالبر والخير لبنى البشر جميعًا، وهو ما نسميه بالعمل الاجتماعي والمساعدة لأي إنسان، فقد روى الطبراني عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله ﷺ قال: "أحبُّ الأعمال

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ـ الآيات من ١٩ ـ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ الآية ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سبورة البقرة ـ الآيتان: ٤٥ و ٤٦.

إلى الله سرور تُدُخِلُه على مسلم، أو تكشف عنه كُرْبَةً، أو تطرد عنه جوعًا، أو تقضى عنه دَيْنًا». وعن عبد الله بن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قال: أحب الناس إلى الله أَنْفَعُهُم للنَّاسِ». وفي حديث رواه الترمذي: «كُلِّ المُسلِم على المسلم حرامٌ: دمهُ، ومَالُهُ، وعرْضُهُ».

وفى رواية للبخارى «المُسلمُ مَنْ سَلمَ المسلمُونَ من لسانه ويَده». فهل رأت الإنسانية فى مذاهبها الوضعية أو مللها وأفكارها مثل تلك الفريضة التى تضىء قلب الإنسان وتمده بشحنة إيمانية وومضات نفسية تدفعه إلى إتقان العمل مع حُسن الخلق ودوام المراقبة لله رب العالمين؟!

إن الفضل ما شهدت به الأعداء.. يقول الكسيس كاريل، وهو طبيب مشهور: «لعل الصلاة هي أعظم طاقة مُولِّدة للنشاط عُرِفَتْ إلى يومنا هذا، وقد رأيت \_ بوصفى طبيبًا \_ كثيرًا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم، فلما رفع الطب يديه عجزًا وتسليمًا تدخلت الصلاة فأبرأتهم من عللهم. إن الصلاة كمعدن الراديوم، مصدر للإشعاع، ومولد ذاتي للنشاط، وبالصلاة يسعى الناس إلى استزادة نشاطهم المحدود حين يخاطبون القوة التي لا يفني نشاطها.

ولا عجب بعد ذلك أن كانت الصلاة تغرس في مقيميها الروح الرياضية؛ لأنها تقوى عضلات البدن، والواجب على المسلم أن يكون قويًا في عقيدته وبدنه؛ لأن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والصلاة أقوال وأفعال فيها الحركة مع اليقظة؛ لأن الغفلة في الصلاة تُفقد حلاوتها. وكل جوارح الإنسان في الصلاة تعمل، ومن فعل النبي على في الصلاة أنه كان يقف في الصلاة وقفة معتدلة، لذلك رأى عمر بن الخطاب رجلا يتماوت في صلاته، فقال له: لا تُمت علينا ديننا أماتك الله! ورأى رجلاً يُطأطئ رقبته مظهرًا للخشوع، فقال له: ارفع رأسك؛ فإن الخشوع في القلوب وليس الخشوع في الرقاب.

## الصلاة عند الأمم السابقة

وهذه الصلاة كانت معروفة لأهل الديانات السابقة، وكانت مناسبة لعصرهم

ووقت نزول الرسالة عليهم، يقول الحق سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَّةُ يَهَدُونَ ، وَأَمْرِنَا وَأُوْحَيِّنَا الرَّسَالَةِ عَلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ آءَ ٱلزَّكُوةَ وَكَانُواْ لَيَا عَلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ آءَ ٱلزَّكُوةَ وَكَانُواْ لَيَا عَلَيْهِينَ ﴾ (١) .

ففى الآية بيان أن الأديان السابقة عرفت أركان الإسلام الذى بَشَّرَ به خاتم الأنبياء سيدنا محمد ﷺ فقد جاء على لسان سيدنا إبراهيم الخليل: ﴿رَبِّ الْجُعَلِّنِي مُقِيدَ الصَّلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءٍ ﴾(١)

كما مدح القرآن سيدنا إسماعيل لأنه ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِا لَصَّلُوهِ وَالرَّكُوةِ وَالرَّكُوةِ وَالرَّكُوةِ وَالرَّكُوةِ وَالرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ ءَمْرَضِيًّا ﴾ (٣) .

وفى وصية لقمان لولده يقول له: ﴿ يَنْبُنَى ۚ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُمُورِ ﴾ (١).

وموسى عليه السلام عند بَدْء مناجاته لربه في الساعات الأولى للوحى سمع من ربه: ﴿ إِنَّنِيَ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ نِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾(٥).

ويوصيه وهارون فيقول لهما: ﴿ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواٰ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾(١).

وجاء على لسان عيسى عليه السلام: ﴿ وَأُوْصَلَنِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا لُرَّكَوْةِ مَا لُرَّكَ وَقِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء \_ الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ـ الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ـ الأية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان ــ الآية ١٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة طله ـ الآية ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ــ من الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٧) سورة مريم ـ من الآية ٣١.

ويدا الله بها أوصاف المؤمنين، فيذر الحق: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ لَهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغُومُعْرِضُونَ لَ وَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغُومُعْرِضُونَ لَ وَالّذِينَ هُمْ الْفَرُوجِهِمْ حَفِظُونَ فَي إِلّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ فَي وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ فَي إِلّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ فَ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّا مُعْمَلُومِينَ فَ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّا مِنْ هُو مُعَلَى صَلَوْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ فَى وَالّذِينَ هُو عَلَى صَلَوْتِهِمْ الْمُؤْونَ فَي اللّذِينَ هُو اللّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ فَى وَالّذِينَ هُو عَلَى صَلَوتِهِمْ فَعَلَى اللّذِينَ هُو اللّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ فَي اللّذِينَ فَي اللّذِينَ فَي اللّذِينَ هُو اللّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ فَي اللّذِينَ فَي اللّذِينَ عُولَ اللّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ فَي اللّذِينَ عُلْمَ الْوَرِثُونَ فَي اللّذِينَ اللّهُ اللّذِينَ هُو اللّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ فَي اللّذِينَ اللّهُ اللّذِينَ هُو اللّذِينَ هُو اللّذِينَ هُمْ الْوَرِثُونَ فَي اللّذِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُونَ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وهكذا يختتم الله أوصاف المؤمنين بأنهم يحافظون على الصَّلاة. هذه الصلاة أمرَنَا الله أن نحافظ عليها في الحضر والسفر، في الحرب والسلم، في الحر والبرد، فيقول الحق سبحانه: ﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِينَ ﴿ كَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِينَ ﴿ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

وقد توعد الله بالويل لمن يسهو عن الصلاة، أو يقصر فيها ويهملها حتى يضيع وقتها، فقال الله سبحانه: ﴿ فَوَيْ لُلُ لِللَّمْ صَلَّاتِهُمْ سَاهُونَ ﴾ (٣).

وهذه الصلاة هي الشعار الفاصل بين المسلم وغيره، ففي الحديث: «العَهْدُ الذي بيننا وبيْنَهُم الصَّلاةُ، فَمنْ تَركها فقد كَفَر». والنصوص على ذلك كثيرة، والأدلة متعددة. ومكانة الصلاة في الإسلام كمنزلة الرأس من الجسد، فهي عمود الدين، وأول ما يُحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، وهي أول عبادة فرضت على المسلمين بمكة قبل الهجرة، وفُرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج بخطاب مباشر من الله إلى حبيبه ومصطفاه، وهذا دليل على سمو

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ــ الآيات من ١ ــ ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ الآيتان ٢٣٨ ، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الماعون ــ الآيتان ٤ و ٥.

منزلة الصلاة وأهميتها عند الله، وهي كذلك عبادة قديمة، وشعيرة مشتركة بين الديانات السماوية جميعًا.

والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي تبدأ من أول لحظة يستيقظ فيها الإنسان من نومه وتشيعه إلى مرقده في آخر النهار، وهي تعود الإنسان على ما يأتي:

#### ١ \_ النظافة:

الإسلام هو دين النظافة، حث عليها ودعا إليها ونبه إلى فعلها. فالصلاة التي هي عمود الدين وأساس الإسلام لا يقبلها الله إلا إذا تطهر الإنسان لها، يغتسل ويتوضأ، والوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، والوضوء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وإذا كانت الصلاة مفتاح الجنة فمفتاح الصلاة الوضوء، يقول الحق: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينِ عَامَنُوا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفى الحديث عن النبى ﷺ قال: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُم إذا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأً»، وهو معلوم للعام والخاص، فمن أنكر مشروعيته كفر. كما أنه ليس من خصائص الأمة المحمدية، وإنما كان معروفًا للأمم السابقة كذلك، ففى الحديث عن النبى ﷺ: «مَنْ تَوَضَاً واحِدةً فتلك وظيفةُ الوضُوء التي لابُدَّ مِنْهَا. وَمَنْ تَوَضَاً ثلاثًا فذلك وضُوئي ووضُوء الأنبياء وَمَنْ تَوَضَاً ثلاثًا فذلك وضُوئي ووضُوء الأنبياء قبلي».

وقد رَغَّبَ الشارعُ في الوضوء وبَيَّنَ أن له ثوابًا، ففي الحديث: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهُر كتبَ الله له به عَشْرَ حَسَنات». إن الصلاة ـ كما أنها عبادة روحية ـ هي كذلك تَطُّهر وتزين وتجمُّل، واشترَّط الله لها طهارة الثوب والبدن والمكان؛

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ من الآية ٦.

ذلك لأن النظافة من الإيمان. يقول الله سبحانه: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُواْ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرَضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّن كُم مِّن ٱلْغَالِطِ أَوْلَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَمْم وَأَيدِيكُم مِّن حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّر كُمْ وَلِيتِمَّ مِّنْ حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّر كُمْ وَلِيتِمَّ فِي فَعُمَتَهُ مَلَي كُمْ وَلِيتِمَ اللهُ اللهُ لِيتُحَمِّمُ لَعَلَيْكُم مِّنْ حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّر كُمْ وَلِيتِمَّ فِي فِي مُتَمَدُّمُ وَلِيتُمَ مَّنَ حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيطَهِّر كُمْ وَلِيتُمَ فَي فَعُمَا مَنْ حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيطَهِر كُمْ وَلِيتُمَ فَي فِي مُنْ حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيطُهِر كُمْ وَلِيتُمْ فِي فِي مُن حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيطُهِر كُمْ وَلِيتُتِمْ فِي فَي عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلَاكُمْ مَنْ حَرج وَلَاكِن يُرِيدُ لِيطُهِر كُمْ وَلِيتُمْ فَي فَي مُن حَرج وَلَاكِن يُريدُ لِيطُهِر كُمْ وَلِيتُتِمْ فَا فَالْمُعَلِيمُ لِيكُونَ فَي اللهُ عَلَيْكُمْ لَعُنْتُمُ مُنْ حَرَج وَلَاكُون يُومُ وَالْمَاءُ فَالْمَالَةُ وَلَا مُن يُولِيدُ لِيكُمْ لَعُلَاكُمْ مَا يُومُ وَالْمَالُولُ مِن مُن حَرج وَلَاكُون يُولِيكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ لَعُلُولُ عَلَالَعُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

وهذا هو الغسل الظاهرى، وهناك الغسل الباطنى، وهو طهارة القلب من الغيل والحقد والحسد والكراهية؛ لأن المسلم مطلوب منه أن يزين ظاهره بالطهارة الحسية، ويزين باطنه بطهارة القلب وحُسن الخلق، والبعد عن مساوئ الأخلاق والتحلى بالفضائل؛ لهذا تقول لهم الملائكة عند الوفاة ما حكاه القرآن: ﴿ اللَّذِينَ لَهُ وَالتَّحلَى بالفضائل؛ لهذا تقول لهم الملائكة عند الوفاة ما حكاه القرآن: ﴿ اللَّذِينَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

فالطيب في الدنيا بالرائحة الكريمة والسمعة الطيبة بين الناس، وصدق الله العظيم: ﴿ لِيُحْرِّمَكُمْ مِّنَ ٱلثَّالُمُنتِ إِلَى ٱلنَّوْرَ ﴾(١).

فالظلمات هي المعاصى وسوء الخُلق والتطاول على الناس، والنور هو نور الإيمان، وحلاوة اليقين، وحُسن الخلق، وحب الخير للناس، فيدخل الإنسان في الصلاة على ضيافة الرحمن، ويناجى الأحد الفرد الصمد، وتكون الصلاة قُرَّة عين للإنسان يتنعم فيها بذكر الله. ففي الأثر: «يا مَعْشَرَ أوليائي، تَنَعَّمُوا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة \_ من الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ـ الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الزُّمَرَ ـ الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد ــ من الآية ٩

بِذِكْرِى» لهذا أثنى الله على أهل المسجد النبوى لحرصهم على النظافة والتطهر والتزين، فقال: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِيِّ سَ عَلَى ٱلتَّقُوكَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيكِ فِي اللهِ عَلَى التَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّقِيرِينَ ﴾(١).

وفى الحديث: «تَنَظَّفُوا فَإِنَّ الإسلامَ نَظِيفٌ». وفى حديث آخر: «إِنَّ الله طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيْبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ». وفى القرآن الكريم: ﴿ يَلَبَنِيٓءَادَمَ طَيِّبٌ يُحِبُّ النَّظَافَة ». والنظافة هى الوضاءه والجمال الظاهرى والمعنوى.

فالمسلم يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة طيب الرائحة، حسن الملبس، متجنبًا لكل ما يؤذى إخوانه. وفي الحديث: «مَنْ أَكَلِ البصلَ والثوْمَ فلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا، فَإِنَّ الْمَلائكَةَ تَتَأَذَّى مما يتأذَى منه بَنُو آدَم».

ومن المعلوم أن هذه الأشياء مباح أكلها، لكن نظرًا لرائحتها التي تخرج من فم آكلها جاء النهي عن أكلها عند حضور الجماعة في المساجد.

وفى زماننا هذا يُقاس على ذلك أصحاب المهن الملوثة ملابسهم بأشياء تؤذى الآخرين، وكذلك من يلبسون الجورب «الشراب» الذى له رائحة كريهة فى أقدامهم، فعليهم أن يغيروا ويخلعوا تلك الأشياء حتى لا يتسببوا فى إيذاء الآخرين بالروائح الكريهة أو الثياب المستقذرة. وكذلك تطهير الفم وغسله بالسواك؛ لأنه كما جاء فى الحديث النبوى: «السواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ للرّبّ». وعلى الذين يشربون «التمباك» ـ الدخان ـ غسل أسنانهم وإزالة الرائحة التى تظهر من فمهم؛ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وفى الحديث: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ على أمّتى لأمَرْتُهُم بِالسّواك عند كُلِّ صلاة» وقد أمر الرسول عليه بطهارة الأجساد، فقال: «طَهرُوا هذه الأجساد طَهركُم الله».

وإذا كان الطب الوقائي في مجتمعنا اليوم يُدرس في الجامعات فإن الإسلام

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ـ من الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ـ من الآية ٣١.

حَتَّ عليه وطَّبَّقَهُ عمليًا في منهجه اليومي عند أداء الصلاة، والوقاية خير من العلاج، والإسلام ربَّى أتباعه على النظافة؛ ليتكامل المؤمن في شخصيته وإنسانيته ووعيه وإدراكه للمهمة الملقاة عليه، والغاية التي يسعى إليها؛ ذلك لأن العقل السليم في الجسم السليم.

ولقد كان الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ يتجملون ويتزينون ويلبسون أحسن ما عندهم من الثياب، ويقولون معللين: إنَّ الله جَميلٌ يُحب الجمال، وإذا تزين المسلم وتجمَّل وذهب إلى المسجد لأداء الصلاة ـ التي هي مناجاة لله وصلة بربه ومعراج إليه \_ وأقبل على الله، فإنه \_ سبحانه \_ يُقبل على العبد ويهش لمَقْدَمه، ويتبششُ له، (١) ويباهى به ملائكته. والصلاة بتلك الطريقة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

لقد كان النبي ﷺ إذا حَزَبَهُ أمْرٌ أو اشتد به كَرْبٌ، أو نزلت به ضائقةٌ، نادى على بلال فقال له: «أَرحْنَا بالصَّلاَة يَا بلاَلُ». ولم يقل: أَرحْنَا منها، بل قال: أرحنا بها؛ لأنها راحة للمؤمن، فيها يُفضى المؤمن إلى ربه بذات نفسه، ويشكو إليه همه، ويستفتح بها أبواب رحمة الله؛ ولذا قال الرسول ﷺ: «إنَّ لله مَلكًا يُنَّادي عِنْدَ كُلِّ صَلاَة: يا بَني آدَمَ، قُومُوا إلى نيرَانكُم التي أَوْقَدْتُمُوهَا فأطفئوها». إنَّهَا نارُ الحقد الذي يشتعل في القلب، فيأتي الصلاة لتكون كمضخة الإطفاء التي تطفئ النار وتمسح دخانها، وتغسل أثر الدخان الأسود من على قلبه.

إنَّ اللحظات الطيبة المباركة التي يقف فيها الإنسان أمام ربه في اليوم خمس مرات تُكَفِّر خطاياه، وتزيل السيئات، وتنزع من قلب الإنسان الأحقاد. ولقد صور الرسول ﷺ ذلك بوسائل عملية توضيحية، ففي رواية عن سلمان الفارسي: أنه كان مع النبي ﷺ تحت شجرة، فأخذ منها غصنًا يابسًا فَهَزَّهُ حتى تحاتَّ وَرَقُهُ<sup>(٢)</sup>، ثم قال: «يا سَلْمَانُ ألا تسالني لِمَ أَفْعَلُ هَلَا؟ قُلْتُ: ولِمَ تَفْعَله؟

 <sup>(</sup>۱) يتبشش له: يبتسم له ويلقاه لقاءً جميلاً.
(۲) تحات ورقه: تناثر وتساقط.

قال: إنَّ المسلمَ إذا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوضُوءَ ثم صَلَّى الصَّلواتِ الخمس تحاتَتْ خَطايَاهُ كما تحات هذا الورق»، ثم تلا الآية الكريمة: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكُوةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلُفَامِّنَ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفَامِّنَ ٱلنَّهَا لِهَا اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ المُوسِنَ اللهُ السَّلَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ٢ \_ النظام:

إن المسجد و شعاره الصلاة و دار عطاء، بلقن العلم، ويوجه للعمل، وصدق الله العظيم: ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَ لِكَ ٱللّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرة وَلاَ تَنسَ وَصدق الله العظيم: ﴿وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَ لِكَ ٱللّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرة وَلاَ تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي نَصِيبَكَ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يُعِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

فالمسجد يُغذَى الروح، ويُهذّب البدن، ويعنى بالتربية وسُمُو الروح. فالصلاة حركة وعمل وفهم، فاللسان يعمل قارئًا، يسبح بحمد الله ويشكر على ما أنعم. والجسم يتحرك قائمًا راكعًا سَاجِدًا، والعقل يعملُ متدبرًا يفكر فيما يتلو من قرآن، والقلب في كل ذلك حاضر يستعر خشية الله، وفي ذلك تربية للضمير الذي هو أقوى سُلطة على الإنسان، وكل ذلك يعلم الإنسان النظام، فهناك ضبط الوقت المحدد، وتلك الصفوف المتراصة المتلاصقة المستقيمة لاعوج فيها ولا اختلاف بين أفراد الصف، وصوت الإمام يُدوِّي في كل صلاة: ساوُوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة؛ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وقد فهموا هذا من قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ الله عَلَى سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مُرْصُوصٌ ﴿إِنَّ ٱللَّه يُحِبُ ٱلَّذِينَ

الصفوف مستقيمة، القدم إلى القدم، وصوت نبيهم يرن في آذانهم: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم».

<sup>(</sup>١) سورة هود ـ الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص \_ الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف \_ الآية ٤.

### ٣ \_ المساواة:

إن أهم مظهر يتجلى في المسجد أثناء الصلاة هذه الصفوف المتراصة في إنحاء تام ومحبة، الناس فيه سواسية كأسنان المشط، فليس في المسجد مكان للوزراء، وأخر للأمراء، وثالث للخفراء، كلا، بل الصف الأول لمن حضر سابقًا، تجد الغني بجوار الفقير، والخادم أمام المخدوم، والعالم المؤهل بأعلى الموهلات وفي أرقى المناصب قد يتقدم عليه عامل أو فلاح بلاغضاضة أو عدم ارتياح، وإنما الكل في جو روحاني طاهر، فيه الصفاء والمحبة والإحساس بالرضا. . في بدء الدعوة أراد الأغنياء أن يجعلوا لأنفسهم يومًا يلتقون فيه برسول الله عليه وللفقراء يوما آخر حتى لا يجتمع هؤلاء مع هؤلاء، فلا بد أن تحفظ الكرامة على زعمهم ـ إلا أن السماء رفضت هذا الطلب، ونزل الوحي على الحبيب المصطفى، صلوات الله وسلامه عليه: ﴿ وَلَا تَطَرُدُ الَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُ مِ بِالْغَدُ وَ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَ أَدُما عَلَيْكُ مِنْ شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِك

وَقَالَ: ﴿ وَاَصَبِرْ نَفْسَكَ مَعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً وَلَا نُعِلَا عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَنْ اللَّهُ فَيْ أَوْلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَنْ اللَّهُ فَيْ أَوْلَا لُكُونَا وَٱلنَّاعُ فَلْمُؤْمِن مَنَا اللَّهُ فَلَيْ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن عَن ذَكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُونِهُ وَكَانَ أَمُرُهُ وَفُلًا وَيُن وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُونَ هُون اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَلَيْ كُونُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّ

لقد جعل الإسلام من الحقوق الطبيعية لأى إنسان أن يتبوأ بدينه وخُلُقه أعلى المراتب، ونسب الإنسان بالله في عمله، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نَسَبُه. إن الصف الأول لمن حضر مبكراً حتى ولو كان أسود اللون، فليس لعربي على عجمى فضل إلا بالتقوى، ولعلنا نلحظ هذا من أن الوزير الأول للإعلام في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ـ الآية ٥٢ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الكهف ـ الآية ٢٨ و صدر الآية: ٢٩.

الدولة الإسلامية على عهد الرسول على كان بلال بن رباح الحبشى. لقد حَطَّمَ الإسلام الفوارق الزائفة من أول يوم لقيام الدعوة الإسلامية، وتأمَّلُ فى خيرة الصحابة والصفوة الأولى من المؤمنين ـ وهم: بلال الحبشى، وأبو بكر العربى، وسلمان الفارسى، وصهيب الرومي ـ تجد أنَّ من حق العبد الأسود وهو فى خدمة سيده مالسيده تماما من الحقوق الدينية، يصاحب القائد، ويُجالس الرئيس، ويناقش فى أمور الدين. ولقد هبت نسمة الجاهلية يومًا فى لفظ صَدر من أبى ذر وهو فى ثورة غضب مع بلال، فقال أبو ذر لبلال: يَابْنَ السوداء، وسمعها الرسول عليه الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، فإنَّها مُنْتنَة » ثم يقول عليه «إنَّ الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، فإنَّه وادم من ثراب، إنَّ أكر مكم عند الله أتقاكم».

ومما قيل:

لا تَقُلُ أَصْلِي وفَصْليِ أبدًا إنَّما أَصْلُ الفَتَى ما قَدْ حَصَل

ويقول عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_: «لو جَاءَت الأعاجِمُ بالأعمالِ وجئنا بلا عمل لكانُوا أحقَّ بمحمد منا يوم القيامة. وفي الأثر «الجنة لمن عَبدَنِي وَلَوَ كَانَ عَبْدا حَبَشيًا، وَالنَّارُ لمن عُصانى ولو كَانَ شَريفًا قُرَشيا».

فالمسجد يعلم الناس عمليًا هذا الوعى الاجتماعى الرائع الرائد؛ ليتحقق الخير في المجتمع، والكل ينطلق لأداء واجبه بهدوء واستقرار. إننا اليوم نرى - وفي أرقى الدول ـ التفرقة العنصرية على أشدها، حتى في مراحل التعليم أو في ركوب الأتوبيس أو المطاعم، ثم يقولون إنهم في حضارة، أين هذا من منهج الإسلام ونظامه الذي يسوى بين الناس، وشعاره الذي يتردد ﴿ يَكَأَيُّهُ النّاسُ إِنّا لَا لِسَلامُ وَنَظامه الذي يسوى بين الناس، وشعاره الذي يتردد ﴿ يَكَأَيُّهُ النّاسُ إِنّا لَا يَعَارَفُوا اللّهِ النّا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إن على الإنسانية اليوم أن تتجه إلى الإسلام ومَعِينه الصافى، وتعاليمه

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ـ من الآية ١٣ .

السمحة؛ لتسعد البشرية وتطمئن النفوس. إن المسجد قائم في الأرض؛ ليصحح مسار الركب، ويمنح البشرية زادها وتقواها. إن بيوت الله في أرضه المساجد، يدخل الداخلُ إليها فلا يُردُّ ولا يُمْنَعُ، اللهم إلا إن حجب نفسه هو بقلبه عن الله، وانصرف عن رب البيت.

إن السجد دار ضيافة، مَنْ دَخَلها بصفاء قلب وطهارة جسد أعطاهُ الله أعزَّ عَطاء، وأجزلَ الثواب، بقصده وإقباله وطهارته، وأكْرَمَ جَزَاء. ففي الحديث: «إِنَّ بَيُوتي في الأرض المساجد، وإِنَّ رُوَّارِي فيها عُمَّارها، فَطُوبِي لِمَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتي، وحَقَّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ».

إذا كانت هناك تصرفات سيئة لبعض المترددين على المساجد فليس هذا ذنبَ الإسلام ولا عيبًا فيه، كلا، ولكن الناس أساءُوا استعماله ولم يفهموا تعاليمه.

علينا أن نصحح المسار ونخلص النية بحسن القصد؛ لأن الصلاة دين، والعمل دين، والتعاون بين الناس دين، والصدق في الكلام دين، والوفاء بالعهد دين، والأمانة دين، والعفة دين، وحب الخير للناس دين، والمحافظة على المال العام والخاص دين، وبناء الأسرة وتربية الأولاد والصوم والزكاة والحج دين، لا يمكنك أن تفصل بين الأشياء أبدًا وتقول: هذا دين وهذه دنيا، كلا، فالدين للحياة كلها، يعمل على إسعاد الفرد وراحته، ورضا الأمة وتقدمها، والانسجام التام بين الفرد والجماعة، ونرد على من يريد أن يفرق بين خلق وخلق بقول الحق: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكُفُّرُونَ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَي مِن يُعَلِّمُ اللهُ وَكُنْبِ وَمَا اللهُ يَعْفِلُ ذَالِكَ مِن يَعْفِلُ اللهُ يَعْفِلُ عَلَى اللهُ وَتَكُفُّرُونَ وَيَوْمَ ٱلْهَا يَعْمَلُونَ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَي وَيُوْمَ ٱلْهِينَا لَهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن صَالِيًا مُنْ يَعْفِلُ عَلَى اللهُ يَعْفِلُ عَلَى اللهُ يَعْفِلُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ يَعْفِلُ عَلَا اللهُ يَعْفِلُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ يَعْفِلُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ يَعْفِلُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَ

إن الحياة عندما انفصلت عن المسجد وعطائه كانت عذابًا وجحيمًا، إذ تبلَّدت القيم، وانهارت الأخلاق. إن الصلاة بين تاركها ومقيمها مظلومة؛ لأنها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ من الآية: ٨٥.

خُلقت للحياة، متعاونة مع كافة القيم الكريمة التي تخدم الدنيا بأسرها، فهي مع الأطفال تنمى فيهم المبادئ الأخلاقية الفاضلة، ومع الشباب تثير فيهم قوة العزم، وتعظم نزعة الفكر، وتحفظ شعلة اليقين. إنها عندما يؤديها الإنسان في المسجد تُنبئُ عن المريض فَيُزَارُ، وعن الفقير فَيُساعَدُ. إنها في البيت مشعل نور، وللأسرة زاد طهور، وفي المجتمع غنى للنفس، ومساواة بين الجميع.

#### ء الطاعة:

المسجد والصلاة فيه في جماعة لها ثواب عظيم، وأجر جزيل، والصلاة في جماعة ثوابها يفوق ثواب صلاة الفرد بمفرده بسبع وعشرين درجة، كما جاء في حديث متفق عليه. والإسلام يعمل على تنمية روح الجماعة والألفة في نفس الفرد. فإذا صلى الإنسان منفردًا لسبب من الأسباب فهي صلاة صحيحة مقبولة، لكنها تقل في الثواب عن الصلاة في جماعة بسبع وعشرين درجة. والدعوة إلى الصلاة تتم بنشيد إسلامي رائع، هو لكل المسلمين أينما كانوا، تنطلق به أصوات المؤذنين: «الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، عي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفجر ألفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله». وفي الفجر يُزاد: «الصّلاة خير من النوم». بعد «حي على لفلاح» للأخيرة.

ويسمع المسلمون هذا النداء، فيلبون على الفور ويتركون عملهم، ويهرعون اللى المساجد ينتظمون في صفوف متراصة، وإخوَّة كريمة، ومحبة غامرة، يأتمون بإمام واحد، إذا كبَّر كبَّرُوا من خلفه، وإذا قرأ أَنْصتُوا، لا يسبقونه بركوع أو سجود؛ لأن حديث رسول الله عليه هم له واعون: «ألا يَخْشى إذا رَكَع أَحدُكُم أو سَجَد قَبْل الإمام أَنْ يَمْسخ الله رأسه رأس حمار». ويوم الجمعة الذي هو يوم الزينة، والعيد الاسبوعي للمسلمين، يتجمّل فيه الإنسان ويتطيّب ويتسوّك، ويذهب مبكرا إلى المسجد، ويسمع للخطيب في خشوع وإنصات؛ لأن من قال

لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا، ومَنْ لغَا فلا جُمعة له. إن هذا تدريب عملى على الطاعة؛ لأن من توجيهات الإسلام على لسان صاحب الدعوة الأول: «اسْمَعُوا وَأطِيعُوا وَإِنْ وَلِّيَ عَلَيْكُم عَبْدٌ حبشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ رَأْسُ ربيبة».

ولقد هم الرسول على أن يُحرِّق على قوم بُيُوتهم؛ لأنهم يتخلفون عن الجماعات، ولما كان المسجد هو عنوان المسلمين فإنهم يجتمعون فيه، ويتدربون على هذا اللون الجماعي الذي يرقى بالأمة ويسمو بها، ويضعها في مصاف الأمم، ومكان الصدارة منها؛ لأنهم بهذا الأداء يتعارفون ويتعاونون على حل مشاكلهم بروح الحب والتفاهم المبنى على النقاء والطهر والصفاء. وابن مسعود رضى الله عنه ـ يقول: "مَنْ سَرَّهُ أنّ يَلْقَى الله غدًا مُسلماً فَلْيُحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم على شنة الهدى، وإنكم لو صلّيتُم في بيوتكُم كما يُصلِّي سنّة الهدى، وإنهن من لتركتُم سنة نبيكم الطهريم، ولو تركتُم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيُحسن الطهور، ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه سيئة. ولقد رأينا وما يتخلف عنها ـ أي صلاة الجماعة ـ إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يتخلف عنها ـ أي صلاة الجماعة ـ إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يتخلف عنها دي يتهادى بين الرجلين يُسندانه لمرضه حتى يُقام في الصف.

الله أكبر. إن هذا اللقاء يُقوِّى روح الجماعة ويشد أزرَها، ويدفع بها إلى زيادة الإنتاج في كل مناحى الحياة. والإمام الذي يصلى ويخطب ليس دكتاتورا يفرض رأيه على الناس أو يخطئ فلا يُقوَّم، كلا، إن الإمام إذا أخطأ في قول أو فعل فعلى المصلين من خلفه أن يُصححوا له خطأه ويردوه إلى الصواب، وينبهوه إذا غفل، ويُذكِّرُوه إذا نسى، ويعود هو إلى الحق. إن المسلمين الذين يناجون ربًا واحدًا، ويتلون كتابًا واحدًا، ويتجهون إلى قبلة واحدة، ويقفون خلف إمام واحد، وأعمالهم واحدة ـ من قيام أو قعود، ولا يسلمون حتى يسلم

الإمام، الذى تتوافر فيه صفات اليقظة والقدرة على الاستيعاب وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بِعَضْ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بِعَضْ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَلْكَاهُمْ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَكُوا أَوْلَنَيْكَ سَيَرَ مَهُمُ اللَّهُ (١).

وفى قول الحق: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ ﴾(٢).

إن المسلمين الذين يجتمعون في المسجد يوميًا خمس مرات، ثم يجتمعون مرة كل أسبوع في يوم الجمعة الذي يقول الله فيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ أَإِذَا نُودِي لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْمَجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمُّ خَيْرٌ لَكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن لَنْ تُعْلَمُونَ ﴾ (٣).

يتعلمون ما يسعدهم وينفعهم. فعلى المسلمين أن يطيعوا ربهم ويتركوا البيع والشراء يوم الجمعة، ويذهبوا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة الجامعة التى لم يسح الرسول ﷺ التخلف عنها إلا لعذر قاهر، ففي الحديث: «مَنْ تَرَكَ ثَلاث، جُمَع تَهَاوُنًا بِها طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِه». وفي حديث آخر: «لَيَنْتَهيَنَ قَوْمٌ عَنْ وَدْعَهِمْ - أَى تَرْكِهِم - الجماعات، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيكُونُنَّ مِنَ الغَافلينَ».

يجتمع المسلمون في هذا اليوم الذي يكون منطلقاً لإظهار قوة المسلمين، ويسمعون إلى الخطيب يُذَكِّرُهُم بالله، وآياته، وملائكته، وأنبيائه، ويوم القيامة وأهواله، فترق قلوبهم، ويزداد العطف بينهم، وتوجد روح الأخوة والإيثار في نفوسهم، ثم يأتي العيد وصلاته جامعة؛ لأنها أشبه بمؤتمر كبير جامع لكل فئات الحي وأجناس المجتمع، ويُصلكي العيد في الخلاء. عن أم عطية - رضي

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ـ من الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ـ من الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة ــ الآية ٩ .

الله عنها قالت: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نخرج في الفطر والأضحى: العَوائق، والْحُيَّض، وذوات الحدور: فأما الحيض فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشَهَدُنَ الخير، ودعوة السلمين. قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، إحْدانا لا يكونُ لها جلبابٌ. قال: لتُلْبِسْهَا أختُها مِنْ جلبابها! أرأيت روح التضامن وهي تسرى في هذه التعليمات التي توجه إلى الطاعة؟ إنَّ الواجب على المسلم أن يكون هيئا لينًا، يُحِبُّ لله ويبغض لله، ويطيع الله ورسوله حتى ولو خالف هواه، يقول القرآن: ﴿ إِنَّهَا كَانَقُولُ المَّوْمِينِينَ إِذَادُعُوا إِلَى الله ورسوله حتى ولو خالف هواه، يقول القرآن: ﴿ إِنَّهَا كَانَقُولُ المَّوْمِينِينَ إِذَادُعُوا إِلَى اللهِ ورسوله حتى ولو خالف هواه، يقول القرآن: ﴿ إِنَّهَا وَالْمَعْنَا وَأَلْطَعْنَا وَأُولَا لَهُ مُهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) .

وفي الآية الأخرى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً ﴾ (١).

#### ه \_ العلم:

المسجد دار عطاء يلقن العلم الذي يُهذب النفس، ويصقل الروح، ويرقق الوجدان؛ لأن العلْم مَنْ سماته أن يرتقى بالفكر الإنساني، وليس من دين كرَّمَ العلْم ودعا إليه مثلما فعل الإسلام، ومعجزته الخالدة الباقية هي القرآن، كتاب العقل والوجدان، هذا الكتاب لم يطلب منك أن تغلق فكرك وتصم أذنك \_ لا \_ إنه دعاك إلى التأمل في نفسك: ﴿ وَفِي آنفُسِكُمُ أَفَلًا تُبُصِرُونَ ﴾(١).

وإلى النظر في الكون: ﴿قُلِ أَنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

إن حرية الفكر، ونزاهة التقدير، وسماحة التقبل، خصائص يتميز بها الإسلام من أى دين آخر، قال تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُونُ ﴾ (٥٠)

<sup>(</sup>١) سورة النور ــ الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ـ من الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ـ الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ــ من الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ـ من الآية ٢٩.

إن الإسلام يطلب الإيمان بالله عن طريق التأمل والفكر، وإقامة الدليل العقلى، واستعمال القياس الصحيح؛ ليصل من وراء ذلك كله إلى أن للكون ربًا صانعًا، عالمًا قديرًا، وهو يلفت نظرنا إلى مافى الكون من آيات مبثوثة تعود على الإنسانية بالمنفعة، إن نحن أحسننًا التأمل في أمرها ومعرفة قانونها، وربط أسبابها بمسبباتها، يقول الشاعر:

يا صَاحِبَىَ تَقَصَّيَا نَظَرَيْكُمَا تَرِيَا وَجُوِهَ الأَرْضِ كَيْفَ تُصَوَّرُ تَرَيَا نَهَارًا مُشْمِسًا قَدْ شَابَهُ زَهْرُ الرَّبَا فَكَأَنَّمَا هُوَ مُقْمِرُ ويقول الآخر:

وفي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الوَاحِدُ

وقوله سبجانه: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾(١).

وكذلك قوله سبحانه ﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ (٣).

وأيضًا قوله عز وجل: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَلِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي ٓ أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ ٱنَّهُ ٱلْحَقِّ ﴾(١).

إن الحضارة التى تعيش الإنسانية اليوم فى ظلها وتحيا فى رحابها ليست عمل جيل من الأجيال، بل هى عمل الإنسانية منذ هبط آدم من الجنة إلى اليوم، وسيظل ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن الإنسانية فى بناء

<sup>(</sup>١) سورة الروم ـــمن الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ـ الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ــ من الآية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ــ من الآية ٥٣.

حضارتها تنزع إلى الماضى، فتعترف بجهد السابقين، وتمضى إلى المستقبل حاملة عبرة الماضى؛ لتصون بذلك جهاد اللاحقين، ويتم ذلك بما تقدمه من نتاج العقل البشرى الذى يكشف حقائق الكون مع ضمانة النتائج العقلية، والله سبحانه ﴿ يُوَّتِي ٱلْحِكَمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُوَّتَ ٱلْحِكَمَةُ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا سبحانه فَول: ﴿ يَرْفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِن كُمُّ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

لهذا نرى الإسلام حَثَّ على العلم والتزود به؛ ليكون للمسلم حظ ممكن من الدنيا.

إن الإنسان المسلم لابد أن تحكمه غاية، والإنسان العظيم غايته عظيمة؛ لأن العظائم كُفْوُهَا العُظَمَاءُ، إِذَنْ فالحكمة ضَالَّتُه، ينشدها ويبحث عنها، وهو يردد: لا بَاركَ الله لى فى يوم لا أزداد فيه علمًا، وهو يعي تلك الحكمة: «مَنِ اسْتَوى يَوْمَاهُ فهو مَغْبُونٌ، ومَنْ كَانَ يَوْمُهُ شرًا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شرًا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شرًا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ المؤمنُ». وهو يعنى قول الحق: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْمُرْضِ يَوْمُهُ خيرًا مِنْ أَمْسِهُ فَهُوَ المؤمنُ». وهو يعنى قول الحق: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْمُرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً الْمُحْلَقُ ثُمَّ اللَّهُ يُشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ فَيْدِرُ وَهُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

والعلم غاية الإنسان العاقل؛ لقول الله سبحانه: ﴿ أَوْمَنَ كَانَ مَيْ تَافَأَحَيَ يَنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ رُنُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ (١).

وغاية العلم السمو بالإنسان وإبراز خصائصه، فالعلم نور، وعلى ضوء النور يستطيع الإنسان أن يرى الأشياء على طبيعتها. وإذا كان الجهل ظلامًا فإن الإنسان في الظلام يتخبط.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ من الآية ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ـ من الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت \_ الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ـ من الآية ١٢٢ .

وعلى العاقل أن ببتعد عن المعاصى التى تُغضب الله؛ لأن المعاصى حجاب يمنع وصول النور إلى القلب، الذى هو محل التَّلَقِّى مِن وحى الله؛ وإلهامه، لأنه الغذاء الأساسى للقلب، وصدق الله العظيم: ﴿ فَإِنَّهَ الْاَتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ النَّيْقِ فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ (١)

ورسول الله ﷺ يقول: «أَلاَ وَإِنَّ في الجسد مُضْغَة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدُ كُلُّه وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسدُ كُله، ألا وَهيَ القَلْبُ».

لذلك يجب علينا أن نبتعد عن المعاصى؛ لأنها غيلاف يغلف القلب ويطمس الحقيقة، فلا يهتدى الإنسان إلى الخير؛ لأنه لا يعلم بقول الحق سبحانه: ﴿هَلَ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(٢).

ويقول الإمام الشافعي مبينًا هذا المعنى:

شكُوْتُ إلى وكيع سُوءَ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إلى تَرْكِ المعَاصِي ُ وَأَخْبَرَنِي إلى تَرْكِ المعَاصِي ُ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ العِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللهِ لا يُهْدَى لِعَاصِي

إن العلم هو ميراث الإنسانية كلها، ونظرة الإسلام إليه تتميز بأنها نظرة إلى الإنسان مِنْ كُلِّ جوانبه، وأَخَذُ بيده إلى ساحة الحياة وسعة الكون، مع وضع صمام الأمن في كل شيء، وجَعْل الطريق ممهدًا للسير الآمن، وأَخْذ العبرة من الأحداث التي مرت بالبشرية: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُ وا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (٣).

إن الفيلسوف جوستان لوبون يقول: إن العرب هم أُوَّلُ مَنْ عَلَّمَ العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين.

<sup>(</sup>١) سورة الحج ـ من الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر \_ من الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ الآية ١٣٧ .

ولقد كان المسجد ـ ولا يزال ـ هو بدء انطلاق الحركة العلمية، فهو ساحة عبادة، يُهرع إليه الراكعون الساجدون، وهو معهد وجامعة، وهو مصحف وكتاب؛ لأن فيه طبيعة الإسلام الجامعة. دين الحياة ـ وإذا كان العلم قضية الإيمان فإن فيه راحة الإنسان، والإيمان يخدم قضية السلام بين بنى الإنسان، ويضبط سلوكه؛ لأن من وراء ذلك رضا الرحمن، فالمسجد ـ إذَن ـ هو دار عبادة، ومدرسة تعليم فتحت صدرها للعلوم ـ ولم يقف هيابًا أمام أى لون من العلوم أو المعارف، ففي رحاب المسجد درج العلم. وعلى حصير المسجد انبثقت ثورات فكرية ودينية وعلمية غيرت ملامح التفكير البشرى وشكلت اتجاهاته، ومن فوق منبره كم دوت صيحات نفذت بعمقها إلى جميع الأفكار.

إن المسجد لم يكن مكان ترهب أو انعزال عن ركب الحياة، أو دعا إلى العكوف على دراسة لون معين من ألوان الفكر ثم طلب إلى أتباعه أن يغلقوا فكرهم عن بقية العلوم، كلا، فالحقيقة التاريخية تؤكد أن المسجد اتسعت رحابه لدراسة كل فكر؛ لأن ذلك يتواءم مع طبيعة الإسلام، وحياة الداعى الأول سيدنا محمد على الذي بعث في بيئة أمية، ماذا كان موقفه؟ كان يجادل بالحجة، ويفحم بالمنطق والدليل. لقد كان بحق أستاذًا عظيمًا ومعلمًا هاديًا، يهدى بالحكمة، ويفتح مغالق النفس، ومع هذا كان ينهى عن الجدل العقيم؛ لأن وحى السماء يقول له: ﴿ وَلَا تُجَكِدِلُوا أَهَلَ اللَّهِ عَنْ الْجِدَلُ العَقيم؛

وهو بوصفه معلما يهدى للتى هى أحسن، يقول: «أنا ضامنُ بيتٍ فى الْجَنَّة لَمَنْ تَرَكَ الْجِدَالَ وَهُوَ مُحقًّ».

ومَعَ ذَلِكَ لَم يكن عِلم المعلم الأول ناضِبًا بلا عمل، أو أنه يرسل الكلام بلا تخطيط، أو يرفع شعارات فقط، لا، لأن وحى السماء يقول له: ﴿كَبُرَ مَقَتًاعِنَدَاللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ـ من الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف ـ الآية ٣.

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾(١).

وهو صلوات الله وسلامه عليه يقول لفاطمة بنته وأَحب الناس اليه: "يا فَاطَمَة بنت محمد، اعْمَلِي فلن أُغْنِي عَنْك مِنَ اللهِ شيئًا، يا عَبَّاسُ عم النبي، اعْمَلُ فلن أُغْنِي عَنْكَ من الله شيئًا، لا يَأْتِبني الناسُ بِأَعْمالِهم وتَأْتُونِي بِأَحْسَابِكُم».

ويقول الشاعر:

لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ ـ إِذَا فَعَلْتَ ـ عَظِيمُ

ومن الطرائف ما يقوله القائل للعلماء الذين يقولون ولا يعملون:

يا عُلَمَا الأُمَّةِ يا مِلْحَ البَلَدْ مَنْ يُصْلِحُ المُلْحَ إذا الملحُ فَسَدْ

لهذا كان عمله مطابقًا لما يأمر به، وكان هو الأخلاق العظيمة مجسدة يمشى بين الناس.

لقد خرج ﷺ ذات يوم فرأى مجلسين، أحدهما يدعون الله عزَّ وَجَلَّ ويرغبون إليه، والثانى يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، فقال: «أَمَّا هؤلاء فيسألون الله تعالى، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيُعَلِّمُونَ الناسَ، وإنما بُعِثْتُ مُعَلِّمًا».

وكتب أبو بكر الصديق \_ رضى الله تعالى عنه \_ إلى أحد وُلاته: \_ «عليك بالعِلْم فإنك إن افتقرت كان لك مالاً، وإن استغنيت كان لك جمالا». ويقول عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_: «يأيها الناسُ، عليكم بالعِلْم، فإن لله عز وجل رداءً يحبه، فمن طلب بابا من العلم رَدَّاهُ(٢) اللهُ عَزَّ وجل بِرِدَائِهِ»، وقال

<sup>(</sup>١) سورة االبقرة \_ من الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) رَدَّاه: أَلْبَسَهُ الرِّدَاءَ.

على بن ابى طالب لكُمَيْل: «يا كُمَيْلُ، العلمُ خير من المال، العلمُ يحرسُكَ وأنت تحرسُ المالَ، العلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه، المال تُنقصه الصَّدَقَةُ والعِلْم يزكو بالإنفاق».

ويقول أبو الأسود الدُّولى: «ليس شيء أعزَّ من العلم. الملوكُ حُكَّامٌ على الناس، والعلماء حُكَّامٌ على الملوك». ومن وصايا لقمان لولده: «يا بني، جَالِسِ العُلَماءَ وزَاحِمهُمْ بركبتيك، فإن الله \_ سبحانه \_ يُحيى القلوب بنور الحكمة كما يُحيى الأرض بوابل السماء، وكفى بفضل العلم شرفًا هذه النصوص التي ساقها الأئمة العظماء الذين فقهوا الإسلام، وكفى فخرًا شهادة السماء، ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَوْلُوا ٱلْعِلْمِ قَالِم الله وكذلك قول الحق: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلَةُ عَلَيْهُ وَالْمُلَمَ عَبَادِهِ الْعُلْمِ قَايِماً بِٱلْقِسْطِ ﴾ (١) وكذلك قول الحق: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَالْمُلْمَ وَالْعِلْمِ قَايِماً بِٱلْقِسْطِ ﴾ (١) .

فبدأ الحق بنفسه، وثَنَّى بالملائكة، وَثَلَثَ بأهل العلم، ونَاهِيكَ بهذا شرقًا وفضلا وجلاء.

وللإمام على كرم الله وجهه:

مَا الفَخْرُ إِلاَّ لأَهْلِ العِلْمِ إِنَّهُمُ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلاءُ وَقَدْرُ كُلِّ امْرَى مَا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْجَاهِلُونَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ فَقُزْ بِعِلْمٍ تَعِشْ حَيَا بِهِ أَبِدًا النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ العِلْمِ أَحْيَاءُ

إن العلم مفجر لطاقات الوجود، وهو في الإسلام يلتزم بشرف الحركة، وسمو الاتجاه، ويوجه طاقات الفرد إلى تطوير الحياة وإضاءة جوانبها بمشاعل الحب والأدب والخلق، واقامة العدل دون تمييز أو تفرقة بين صديق وعدو، وإذا كان المسلمون قد انصرفوا عن هذا المنهل العذب، من المعهد الرائد ومكانه المسجد، وصرفوا أنظارهم عن خصائص الإسلام وأصالته في حرية البحث

<sup>(</sup>١) سورة فاطرـ من الآية: ٢٨ . .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ــ من الآية ١٨ .

إن الإنسانية عندما قطعت صلتها بالله واتجهت بعلمها إلى العلو والغطرسة وسلب حقوق الناس تحولت حياتهم إلى جحيم وشقاء، وجَفَّتْ حياتهم، ونَضَبَ مَعِينُ الروح. إن القوم مخدوعون ببريق مادتهم التي تعود عليهم تدميرًا وهلاكًا، ولعلنا نذكر ما فعلته القنبلة الذرية في «هيروشيما» وبلاد أخرى وكذلك النابالم، ثم هذا الرصاص القاتل. إن الفرق شاسع بين علم الإسلام الذي يرقق الطبع، ويهذب النفس، وينمي عواطف الرحمة والإنجاء والإيثار، ويضع لذلك الثواب والعقاب، ويأمرك بالأخلاق جملة واحدة لا تتجزأ:

وبين علم الإنسان الذي هبط به إلى طينته فَحُجِبَ بسبب ذلك عن علم الروح، فعاش في خوف لا يعرف له أمنًا، وفي حرب لا يعرف له سلمًا؛ لأن علمه فقد خصائص الروح التي هي من أمر الله.

عَلَى عقلاء البشرية أن يدرسوا العلم الذى نبع من المسجد، ومنهاجه واضح... إننا نصيح بهم: ادرسوا هذا الدين العظيم؛ لتعرفوا أن التنكُّر له خسران للإنسانية، وتعريض لأمنها وسلامها للخطر. إن كل مؤمن بالله يَيْئُسُ قلبه لجهل الجاهلين، ويَودَّ لو يقودهم إلى معرفة العلم الذى يُشيع الخير في

<sup>(</sup>١) سورة العَلَق ـ الآيات من ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ــ من الآية ٨٨.

أنحاء الأرض. . . والإسلام حرب على الجهل؛ لهذا نجد مشروع محو الأمية بدأ في صدر الإسلام بتوجيه من رسول الله ﷺ عندما وقع المشركون أسرى فى غزوة بدر، وكان لابد لكل أسير من دفع الفدية كى يتحرر: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُوا مِنَا فِذَا مَا عَنْ تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (١) .

وكان بعض المشركين يعرفون القراءة والكتابة، فوضع الرسول على أسس هذا المشروع، وهو أن كل رجل متعلم أسير يُعلِّمُ عشرة من المسلمين الأوائل، ويكون هذا فداءً له، ويُفك من الأسر. وتم هذا فعلاً في المسجد النبوى الذي كان بحق جامعة شعبية اتسعت رحابه في الليل والنهار لطلاب العلم، وعُشاق المعرفة، صيفًا وشتاء، لا يتقيد بسن، ولا يشترط أي رسم للالتحاق به، ولا تأمين لحصيرة، ولا يضع أي قيد أمام أي طالب، ولا يشترط الحصول على أي شهادة، اللهم إلا الاعتراف بالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمد نبيا ورسولا.

فالمسجد ما هو إلا جامعة شعبية تعلم جميع العلوم والمعارف، من اقتصاد، وسياسة، وزراعة، وطب، وتجارة... الخ، ولابد لطلاب تلك المعارف أن يتعلموا أولاً أصول العقيدة؛ لأنها السلاح الذي يمد الإنسان بالقوة، ويعصمه عن التردي في مهاوي الرذيلة. والعبادات، لابد أن يُلمَّ المسلم بشروط صحتها، وسبب بطلانها، وما يجب على الإنسان أثناء التلبس بتلك العبادات. وأهمها الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج. ثم لابد أن يتعلم الفرد مكارم الأخلاق، ومعاملة الجيران والأصدقاء والأهل، وما شاكل ذلك.

وإذا كانت أمتنا اليوم تتجه لإنشاء العديد من الجامعات الإقليمية؛ ليكون هناك استيعاب للأعداد الكثيرة المتزايدة من أبنائنا الطلاب الذين يتعلمون في مختلف مراحل التعليم ـ فهذا عمل عظيم، وتفكير طيب، واتجاه مشكور؛ لأن الأمة المتعلم أبناؤها تخطو إلى المجد، وتسعى للكمال والرقى، خاصة إذا كان

<sup>(</sup>١) سورة محمد ـ من الآية ٤.

العلم مقترنًا بالأخلاق والتحلى بالفضائل الطيبة. والإسلام له الفضل الأكبر في توجيه الأمة إلى العلم والتعلم؛ ليتسنى لها استخراج ما في باطن الأرض من كنوز وخيرات، وتسخير قوى الكون لمنفعة الإنسان، وليس هناك اعتراض على ذلك مادام يرتبط بالمصلحة العامة، لكننا نلفت النظر إلى تلك الجامعة الشعبية العظيمة التي أسهمت على مدار التاريخ بالدور الأكبر والنصيب الأعظم في رقى الإنسانية وتقدمها. إنها تستوعب طبقات الشعب بلا تفرقة بينهم، فلنجعل منها مكانًا يتردد في جنباته العلم، ويدوًى صوت المعلم يعلم القرآن، أو ينشر الحكمة، أو يدرس كتاب طب، ولا حرج في هذا؛ لأن المساجد الشاهقة المتعددة الآن يؤدى المسلمون فيها صلاتهم، ثم تُعْلَقُ من خلفهم وتظل جدرانها تنعى من بناها لهذا الهجران ممن حولها.

لقد أصاب المسجد ركود؛ لأننا أغفلنا أروع أدواره، فسقطت رايته بلا مبرر إن المسجد الذي كان متوائمًا مع ركب الحياة، وعاشت الكلمة بين جدرانه تحث على العمل والحضارة، تلك الكلمة ذات الأثر الفعال والتي تقوم على قوة المادة والروح، فعلى المسئولين الآن أن يتجهوا إليه، ويتخذوه مكانًا تربويًا، علمًا بأن الكثير من مساجدنا الأثرية بجوارها مدارس مغلقة الحجرات، مملوءة بالتراب، في حاجة إلى لفتة كريمة، وعمل جاد من شخص يحمل أمانة المسئولية؛ ليعيد للمكان مجده، وللمسجد رسالته.

إن رسالة المسجد العلمية لاينكرها إلا جاحد، كمن ينكر الشمس في وسط النهار، ليس على عينيه سحابة، وليس بهما رمد، ولا برأسه صداع. وإن الثورة العلمية التي نبعت من المساجد في عصر النبي عليه وعصر أصحابه، والتابعين، وعصر النهضة الإسلامية للأكبر شاهد ودليل صادق على أثر المساجد في النهضة العلمية التي دفعت ركب الإنسانية إلى التقدم والحضارة والازدهار.

ولما كان المسجد جامعة شعبية، يدخله كل أفراد المجتمع للتعلم بلا تقيد

بسن، أو الحصول على شهادة مسبقة، أو رسوم، كذلك لايفرق بين ذكر وأنثى؛ لأنه جاء في الأثر: «طلّب العثم فريضة على كل مسلم ومسلمة». وفي صحيح مسلم: أن أسماء بنت يزيد الأنصارية خطيبة نساء العرب ورسولهن إلى رسول الله على الله عنها عند مقدم الله عنها وكانت وكانت وضى الله عنها الكثير من العلم، وتخرج عليها كثير من التابعين، وكانت وضى الله عنها من أبين الناس وأفصحهم لسانًا، وأجرئهم في مواطن الحق، حتى دعيت خطيبة النساء، عمرت بعد رسول الله على دهرًا طويلا، وحضرت موقعة اليرموك تسقى الجرحي وتُداويهم، فلما جدَّ جدُّ المسلمين أخذت عمود خيمتها وانغمرت في الصفوف تضرب الأعداء حتى صرعت تسعة من الروم. . هذه المرأة أتت النبي على وهوبين أصحابه فقالت:

«بأبى أنت وأمى يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك. إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك. إنّا \_ معشر النساء \_ محصورات مقصورات قواعد بيوتكم، وحاملات أولادكم، وإنكم \_ معاشر الرجال \_ فُضِّلْتُمْ علينا بالجُمع، والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرًا أو مجاهدًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في هذا الأجر والخير؟».

فالتفت النبى ﷺ إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا. فالتفت النبي ﷺ إليها وقال: «افه مي - أيتها المرأة - وأُعلِمي مَنْ خَلفك من النساء أنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ المرأة لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته - يعدل ذلك كله».

ولقد انصرفت بعد سماع ذلك وهي تهلل وتكبر، حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب، وعرضت عليهن ما قاله لها رسول الله ﷺ، ففرحن بذلك.

وإذا كانت المرأة في صدر الإسلام قد عز عليها أن يكون وقت الرسول على كله للرجال دون النساء، فسألته أن يجعل لهن يومًا في الأسبوع، فأجابهن إلى طلبهن، فإذا كان اليوم المخصص لهن جلس إليهن رسول الله عليه وأقبل عليهن، يجيب السائلة، ويهدى الحائرة، ويرشد المرأة إلى النهج القويم. وإذا كنا نحن بصدد عطاء المسجد العلم لجميع أفراد الجنس البشرى بلا تفرقه بين ذكر وأنثى ووعينا حديث أسماء الأنصارية \_ فجدير بنا أن نتذكر أن أول قلب خفق بالإسلام وتألق بنوره هو قلب امرأة فاضلة نُقشَ اسمها بحروف من نور على جبين الزمن، إنها السيدة الفاضلة \_ أم المؤمنين الأولى \_ خديجة بنت خويند، التي لها من زكاء الحسب وبعد الرأى، ما يجعلها في مقدمة النساء. ولقد كانت مبعث غبطة للنبي علي لسبقها للإسلام وعدم التردد، بل قالت لزوجها: إنك لتَصِلُ الرَّحِمَ، وتحمل الْكَلَّ، وتُكْسِب المعدوم، وتُعين على نوائب الحق.

وهناك السيدة زينب بنت الإمام على، والسيدة سكينة بنت الإمام الحسين، نعم المثل الرائد للمرأة في العلم والأدب والخطابة. وإذا كان الإسلام بسماحة تعاليمه طَهَّر نفس المرأة من نزعة الحقد والغل، فإنه كذلك حَسر عن عقلها حجاب الجهل، ونزع عن إدراكها غشاوة الأباطيل بما شرع وبيَّن من أمور في منهاجه الكريم، وهَدْي نبيه العظيم واستلهمت المرأة ذلك عبر التاريخ من المسجد الجامع الذي كانت تتردد عليه مصلية متفقهة في الدين متعلمة.

ولقد كان للمرأة لحاق بالرجل في شتى فنون العلم والأدب، والمرأة المسلمة التي تعلمت في المسجد امتارت بالصدق في العلم، والأمانة في الرواية. جاء في طبقات الشافعية أن الحافظ بن عساكر \_ المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة، وهو من أوثق رواة الحديث، حتى لقبوه بحافظ الأمة \_ كان له من شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من النساء! وما لنا نذهب بعيداً وزوجات رسول الله عليه أذعن العلم، وأفضن في نشر الدين، وكانت السيدة عائشة \_ رضى الله عنها \_ والسيدة حفصة، تعرفان القراءة والكتابة، وكانت الشفاء

بنت عبد الله إحدى ذوات الرأى والقول الفصل، وهى من بنى عدى بن كعب، وعمن سبقن للإسلام بمكة، وهاجرت إلى المدينة، وهذه كانت تجيد القراءة والكتابة، وقد علمت السيدة حفصة، رضى الله عنها.

لقد نضرت المرأة جوانب الأدب العربي، وأضاءت مذاهبه، ورققت مشاربه، وزكت فنونه بما أثمرت قريحتها، ثم هي في العلوم الأخرى برزت فيها ولم تتخلف في أي فن من الفنون، متجملة في ذلك بالخُلُق والعفّة وعدم الابتذال؛ ذلك لأن المرأة العاملة المتعلمة هي التي تحسن تربية أولادها، رجال المستقبل، وعُمَّار الكون، وأسس التقدم، وبُناة الحضارة، فهي بعلمها تعلم؛ لأن الأم هي المدرسة الأولى للطفل، وعلى هذا فإن الإسلام \_ ومدرسته المسجد \_ لم يضنا على الرجل بالعلم النافع الذي يهذب القلب ويسمو بالروح.

على أن الإسلام قد أعطى هذا للمرأة؛ لتكون شريكة للرجل في العلم وتحصيله، ولكنه أخذ على المرأة ألا تتشبه بالرجل فيما هو خاص به، ومن الزم أموره، كزيّه، وهيئته، في الجلوس، والمشي، والكلام، وما شاكل ذلك من الأمور الخاصة بالرجال؛ ذلك لأن رسول الله على قد لَعَنَ المسترجلات من النساء، كما لعن المخنثين من الرجال، أما تشبهها بالرجل في علمه ورأيه الصواب فأمر محمود، وإذا كانت الجامعات والمدارس فتحت أبوابها للشباب والفتيات، وليس هناك مكان مخصص للفتيات في دور العلم، فليس العيب في الإسلام، وإنما العيب في التطبيق، وكذلك المواصلات العامة، وقس على ذلك ما شابه ذلك، فإن العيب كما قلت في التطبيق، ولو أننا رجعنا إلى الإسلام وطريقته في رسم المنهج وتحديد الخطة للحصول على العلم لعرفنا أننا إن طبقنا أسلوبه من الفصل بين الجنسين لسعدت الأمة، ثم هناك منهج لهذا ومنهج لتلك، أو يدرس المنهج موحداً، المهم أن يكون هناك فصل بين الجنسين، مع تحديد المركبات لكل جنس؛ لأنه \_ حتى في المسجد الذي جاء فيه: «لا تمنعوا إماء الله مَساجِد الله» \_ حاء في الأثر أن أفضل صفوف الرجال أولها، وأفضل

صفوف النساء آخرها، مع الفصل بين الجنسين بالصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. إن الإسلام الذي يعمل على صقل العقل بالعلم يعمل كذلك على صقل القلب بالطهارة، وغسل النفس من الوساوس الشيطانية. ومَنْ يُرِدِ الله به خيرًا يُفَقّهُ في الدين.

ألا فليتنبه عقلاء الأمة، وليعملوا على تجديد رسالة المسجد، وإعادة الحياة إليه كجامعة شعبية، ومعهد علم، ومكان عبادة تُؤَدَّى فيه الصلوات الجامعة التى تهذب النفس، وتسمو بالروح، وتنزع الغل والحقد والبغضاء من نفس مؤديها، وصدق الله العظيم: ﴿إِنِّ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰعَنِ الْفَحْسَاءِ وَالْمُنَكِّرُ وَلَنْهُ الْمُعْلِمَ وَلَمُنَكِّرُ اللهِ أَلْمُنَا الله العظيم: ﴿إِنِ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰعَنِ اللهُ الْمُعْلِمَ وَاللهُ الْمُعْلِمَ اللهُ الْمُعْلِمَ اللهُ الْمُعْلَمِ اللهُ الْمُعْلِمَ اللهُ الْمُعْلَمِ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم الله الْمُعْلِم الله العظيم: ﴿إِنْ اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلَم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهِ الْمُعْلِم اللهُ اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم الْمُعْلِم الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلَم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلَم اللهُ الْمُعْلَم الْمُعْلَم الْمُعْلِم الْمُعْلَم اللهُ الْمُعْلَم الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلِم الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلَمِ اللهُ الْمُعْلَمِ اللهُ الْمُعْلَمِ اللهُ الْمُعْلِم اللهِ الْمُعْلِم اللهِ الْمُعْلِم اللهِ اللهِ الْمُعْلِم اللهِ الْمُعْلِمِ اللهِ الْمُعْلِمُ اللهِ الْمُعْلِمُ اللهِ الْمُعْلَمُ اللهُ الْمُعْلِم اللهِ الْمُعْلِم اللهِ الْمُعْلِم اللهِ الْمُعْلِم اللهُ الْمُعْلِم اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُعْلِم اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِم اللّهِ الْمُعْلِم اللّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِم اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

وكفى المسجد فخرًا أنه السَّبَّاقُ فى مضمار العلم والدعوة إليه، والحث على تحصيله من أخص خصائصه. كما أن العلم هو أول شىء تعلمه آدم عليه السلام تلقيا من الله سبحانه ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾(٢)

إن بذل الجهد الآن مطلوب من كل شخص على قدر طاقته، وخاصة أننا فى معركة البناء نحتاج إلى مداد العلماء ودماء الشهداء، وعرق الحياة، وقوة العزمات، على أساس فكر واضح مستنير يتجه إلى تفجير الطاقات الروحية الأصيلة للأمة الإسلامية، وتوجيه تلك الطاقات بكل كفاءة وإخلاص، من أجل

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ـ من الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة العَلَق ـ الآيات من ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة .. من الآية ٣١.

تحقيق النظم الإسلامية، ولن يتأتى ذلك إلا لمن تربوا على مائدة الإسلام، وفى رحاب المسجد، الذى فى قدرته أن يقدم خدمات متعددة وفقًا لمتطلبات الحى أو البيئة، وهذا يختلف من حى لآخر، ومن بيئة لأخرى.

لقد حث نبى الإسلام - صلوات الله وسلامه عليه - إلى الغُدُوِّ إلى المسجد؛ لأنه مصدر الإشعاع الفكرى السليم، فيقول في الحديث الذي رواه مسلم: "أفَلاَ يغدو أَحَدُكُم كُلَّ يَوْم إلى المسجد فَيَتعلَّمُ، أو فَيَقْرُأُ آيتين مِنْ كِتَابِ الله عز وجل، خَيْرٌ له مِنْ نَاقَتَيْنِ، وثلاثٌ خيرٌ مِنْ ثَلاثٍ، وأربعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبلِ».

وفى حديث رواه ابن ماجه، عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهِ يَالِّةٍ يقول: «مَنْ جَاءَ مسجدي هَذَا لَمْ يَأْتِه إِلاَّ لِخْير يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُو بِمَنْزِلَةَ المجاهِدِ فى سَبِيلِ اللهِ ، ومَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلَكَ فَهُو بَمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعَ غَيْرِهِ».

ونقف أمام تلك النصوص نتبين منها أن المسجد كان مركزًا للتعليم والتوجيه إلى كل خير، والتفقه في الدين، والرسول عَلَيْ بينما هو في المسجد جالس والناس معه إذ أقبل ثلاثة نَفَر، فأقبل اثنان إلى الرسول عَلَيْ وذهب واحد، فوقفا على رسول الله عَلَيْ ، فأما أحدهما فرأى فُرْجَةً في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله عَلَيْ، قامًا الثلاثة؟ فأمّا أَحَدُهُمْ فأوى إلى الله فآواهُ الله، وأما الآخرُ فاستَحْيًا الله منهُ. وأمًا الثالث فأعرض فأعرض الله عَنهُ».

لقد كان المسلمون يتدارسون القرآن، ويتعرفون على الحلال والحرام فى المساجد، والحلال هو الشيء المباح الذي أذن الشرع في فَعْله، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلْكَيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ء وَٱلطَّيِبَنَتِ مِنَ ٱلرِّزُقِ ﴾ (١).

<sup>· (</sup>١) سورة الأعراف له من الآية ٣٢.

والحرام هو الشيء الذي نهى الشارع عن فعله نهيًا جازمًا، وهو يتسم بالشمول، فليس هناك شيء حرام على الأسود حلال للأبيض، لا، بل ليس هناك خصوصية تجعل الحرام على غيره حلالاً له، كلا، إن الله رب الجميع، والشرع سيد الجميع، ومن هنا كان المسلمون يتدارسون ذلك، ويتعرفون على المبادئ التي قررها الإسلام. ومن القواعد المعروفة أنه ما أدَّى إلى الحرام فهو حرام، وما كان نَفْعُهُ أكبر فهو من الطيبات الحلال، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُمُ الطّيبات الحلال، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُمُ الطّيبات الحلال، وصدق الله العظيم إذ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ من الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ من الآية ٢٨٢.



# الفصل الثالث مساجد لها الريادة

## ١ ـ المسجد الحرام

هو أول مسجد وُضِعَ في الأرض لعبادة الله سبحانه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَوْلُهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ إِنَّ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

وفى الصحيحين أنَّ أبا ذر سأل النبى ﷺ عن أول مسجد وُضع على الأرض، قال النبى ﷺ المسجد الحرام ـ قال أبو ذر: ثم أي قال: المسجد الأقصى. قال: كم بَينَهُما؟ قال: أربعون عامًا. ثم جعل الأرض لك مسجدًا، فحيثما أدْركتُكَ الصَّلاة فصل فإنَّ الفضل فيه.

قالت اليهود: إن بيت المقدس أفضل من الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء، وفي الأرض المقدسة، فردَّ الله عليهم.

١ \_ بقوله \_ سبحانه \_: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى

نبه بكونه أولَ مُتَعَبَّدٍ \_ بفتح الباء المشددة \_ على أنه أفضل من غيره.

٢ ـ وبقوله: ﴿ فِيهِ ءَايكَ مُبِيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ ﴾(١). وليس ذلك في بيت المقدس.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ـ الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سوّرة آل عمران ـ الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ من الآية ٩٧.

٣ ـ وبقوله: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ مُكَانَ ءَامِنَا ﴾ (١) أى: وليس ذلك في بيت المقدس. ٤ ـ وبقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١). وليس ذلك في بيت المقدس.

وقد سمیت «بکَّة» لازدحام الناس فی الطواف، یقال: بَكَ القوم، أی: ازدحموا ـ وتُسَمَّی «مکّة» أم القری ـ کذلك ـ قال تعالی: ﴿ لِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَیٰ وَمَنْ حَوْلَمَا الله الأمین، قال تعالی: ﴿ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِینِ ﴾ (۱).

وصفت بالأمين لأمان من دخلها: ﴿ أُولَمْ يَرَوْلُ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ ﴾(٥).

وهى البيت الحرام، قال تعالى: ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمًا لِللَّهُ الْكَعْبَ اللَّهِ الْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِيكُمًا لِلنَّاسِ ﴾ (١٦).

ومن لحظتها والإنسانية تفد في موكب مهيب من شتى بقاع الدنيا إلى هذه الرحاب الطاهرة، يؤدون مناسكهم، ويتبادلون المعلومات، ويشهدون منافع

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة آل عمران ـ من الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ـ من الآية ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة التين ـ الآية ٣.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت ـ من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ـ من الآية ٩٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحج ـ الآية ٢٧ وصدر الآية ٢٨.

لهم. وفى هذا الجو الطاهر والحرم الآمن لارفَتُ ولا فُسوق ولا جدال، بل الكل فى جو كله صفاء وأخُوَّة ومحبة . ذابت الفوارق، وغابت المناصب، وأصبح الشعار: نحن جميعًا إخْوة، الأب آدم، والأم حواء، والأصل من تراب وكرم بنفخة روحية من رب العالمين.

وكانت مكة تقع في أجدب بقعة في الجزيرة العربية، ولكنها جذبت الإنسانية لوجود الكعبة فيها؛ ولذلك أصبحت مركزاً للحياة الدينية، كما أصبحت مركزاً للنشاط الاقتصادي والتجاري، وتدفقت على مكة الأموال من كافة الأرجاء، ففيها انفتاح عالمي، وليس فيها إغلاق، كذلك نهجت قريش نهجاً قويمًا، وكانت دار الندوة الواقعة على مقربة من الكعبة تشبه البرلمانات المعاصرة، كانت قريش تتشاور فيها في مهام أمورها، وتعمل على تحقيق السلام في أرجاء الجزيرة العربية وحفظ التوازن بين القبائل، ولم تقحم نفسها في أي صراع، وقد اهتمت بسوق عكاظ الذي كان الجميع يتبادلون فيه ألوان الثقافة والنظم الاجتماعية، وفيه كان يظهر النوابغ من الشعراء والخطباء، وتَداولُ الآراء العلمية في كل مجال.

فالكعبة على مر العصور كانت مركز إشعاع، حتى عندما جثمت الوثنية حولها كان الفكر يتوقد في أذهان الحنفاء الذين رفضوا الوثنية وانتبذوها، واتجهوا بفكرهم يتأملون في ملكوت السموات والأرض، ويذكرون قومهم بهذا.

وفى مكة جاء عن ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ قال: «لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض رأى فيها سعة ولم ير فيها أحداً غيره. قال: يارب، أما لأرضك هذه عامر يُسبّحُك ويُقد س لك فيها غيرى؟ قال: سأجعل فيها من ذريتك من يسبح لى ويحمدنى ويقدس لى، وسأجعل فيها بيوتا تُرفّع بذكرى، ويُسبّحُ فيها خكقى، وسأبنى لك فيها بيتا أخصه بكرامتى، وأوثره على بيوت الأرض كلها، أضعه فى البقعة التى اخترتها لنفسى، فإنى اخترت مكانه يوم خلقت السماوات والأرض، ومن قبل ذلك كان بعينى ـ أى تحت رعايتى وحفظى ـ ولست أسكنه، وليس ينبغى أن أسكن البيوت، ولكن على

كرسى البهاء والكبرياء والجبروت، وليس ينبغى لأحد أن يعلم علمى، ولا يبلغ كنه شأنى، اجعله يا آدم لك ولمن بعدك حرّمًا آمنًا من كل ملك جبار، مهما خولّته، وبطن مكة جوارى دون خلقى، فأنا الله ذُو(١) بكّة، عُمّارُهَا وزُورُها وَفْدى وأضيافى. أعمره بأهل السموات والأرض يأتونه شُعثًا غُبرًا، وعلى كُل ضَامرٍ يأتيه من كل فَج عميق، فمن قصده لا يريد غيرى فقد زارنى وضافنى، ووفد إلى فَنزل بي، وحق على أن أتْحفه بكرامتى، وفرض على الكريم أن يُكْرم ضيفه، وأن يسعفه بحاجته، تعمره يا آدم مادمت حيا، ثم تعمره بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك، أمّة بعد أمة. ونبي بعد نبى، تعمره بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك، أمّة بعد أمة. ونبي بعد نبى، ووكلائه، يكون أمينًا عليه مادام حيًا، فإذا انقلب إلى وجدنى قد ذخرت له أفضل المنازل، أجعل اسمى فى ذلك البيت، ويجدده نبى من ولدك يكون قبل أفضل المنازل، أجعل اسمى فى ذلك البيت، ويجدده نبى من ولدك يكون قبل وأنبط له سقايته ـ أى أعهد إليه ـ وأريه حرمه وحلّه ومواقفه، وأعلمه مناسكه ومشاعره، وأجعله أمّة قانتًا وحده، داعيًا إلى سبيلى، أجتبيه وأهديه إلى صراط ومشاعره، وأجعله أمّة قانتًا وحده، داعيًا إلى سبيلى، أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقيم».

هذا، ولما أوصى الله بالإسلام إلى رسول الله عَلَيْهُ وبدأ الدعوة إلى أهل مكة، صدوه وآذوه حتى هاجر من مكة إلى المدينة، ولقد تعلق قلب المسلمين وعواطفهم بمكة وماحولها، حتى إن رسول الله عَلَيْهُ يوم أن هاجر من مكة إلى المدينة، عبر عن مدى الألم الذى يعتمل فى نفسه بتلك النظرة الحانية الأخيرة التى ألقاها على مكة وهو على مشارفها بقلب واله وفؤاد حزين وقال: «والله إلى الله، وأكرمها على الله، ولولاً أنَّ قَوْمَك أَخْرجونِي مِنْكِ ما خَرَجْتُ».

هذه الكلمات التي امتزجت بالدمع، واقترنت باللوعة والأسى، تُعبر عن مدى تعلق الرسول عليه عكة وبيتها العتيق. . . إنها ملاعب الصبا، ومقر

<sup>(</sup>١) ذو: صاحب، وبكة: مكة.

الذكريات، وموطن الآباء، وأول وحى الله هبط عليه فى غارها العظيم. والسيدة عائشة تقول: لولا الهجرة لسكنتُ مكّة، فإنى لم أر السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة، ولم يطمئن قلبى ببلد قط ما اطمأن بمكة، ولم أر القمر بمكان أحسن منه بمكة.

إنها كلمات تعبر عن شوق لهذا الحرم الطاهر، والبيت الآمن، ومازال إلى اليوم، قلوب المسلمين يعتمل فيها الشوق، وفي نفوسهم الحنين لهذا البيت الذي دعانا لزيارته خليل الله إبراهيم عليه السلام، الذي رَفَعَ قواعده، وساعدة ولده إسماعيل. ولقد عاد المسلمون بقيادة رسول الله على وفتحوا مكة بلا حرب ولا إراقة دماء، وأمَّنَ أهلها في ظل دعوة السلام، هذا، وكان من عادة النبي ولا إراقة دماء، وأمَّنَ أهلها في ظل دعوة السلام، هذا، وكان من عادة النبي أطلب رحمتك، وأرومُ (١) طاعتك، متبعًا لأمْرِك، راضيًا بقدرك، مبلغًا لأمْرِك. أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك أن تتَقبَّلني، وأن تتجاوز عنى برحمتك، وأن تُدخلني جنتك».

هذا، وقد ترك الرسول عَلَيْكُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ بمكة يُعلِّمُ الناس ويفقهم فى الله الدين، ويبين لهم الحلال والحرام. كما كان عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ يجلس بفناء المسجد الحرام يفسر القرآن الكريم، ويرشد الناس إلى مكارم الأخلاق، ويفقههم فى أمور الدين، وشهد الحرم المكى حلقات علم قبل أن تُبنى المدارس، أو تُوضَع المناهج، أو يكون هناك تخطيط منهجى.

فالحلقات أقدم ما عرف الناس في تلقى العلم، ولقد نبعت من المساجد، وأهمها المسجد الحرام، الذي هو الأول في الوجود، ولقد تخرج في حلقات العلم التي عُقدت في المسجد الحرام بمكة \_ وعلى يد هؤلاء الصحابة الأجلاء \_ كثيرٌ جداً من خيرة العلماء، ومن أشهرهم: مجاهد بن جيبر، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان. واستمرت تلك المدرسة تخرج طبقة بعد طبقة، وقد ذاع صيتها، واشتهر أمرها، ووفد عليها الكثير من طلاب العلم وعشاق

<sup>(</sup>١) أَرُوم: أطلب وأبتغى.

المعرفة، وقد أخذ عنها الإمام الشافعي صاحب المذهب المشهور عِلْمَهُ الذي ملأ به طباق الأرض، وكان من أساتذته سفيان بن عُييْنَة، ومسلم بن خالد الزنجي.

إن الشافعي يُعدُّ من أثمة الفقه وأصحاب الرأى، وقد ذاع صيته، واشتهر أمره، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ـ ينتهى نسبه إلى عدنان ـ ويلتقى مع رسول الله ﷺ في عبد مناف، وكان مولده بغزة سنة ١٥٠ هـ، وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة، حتى قال بعض العلماء: ولد إمامٌ ومات إمام، وبعد أن بلغ من العمر سنتين حملته أمه إلى مكة لينشأ بين قومه، وبدأ حياته العلمية بتعلم القرآن، فحفظه وهو ابن سبع سنين، ثم أقبل على اللغة العربية، ومعرفة أيام العرب، والشعر، فبرع فيها كلها، ثم أقبل على الحديث والفقه.

يقول ابن خَلِّكَان: «كان الشافعيُّ كثيرَ المناقب، جَمَّ المَفَاخِر، منقطع القرين، اجتمع فيه من العلوم بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله على الله عنهم وكلام الصحابة وضير الله عنهم واثارهم، واختلاف أقاويل العلماء، وغير ذلك من معرفة كلام العرب، واللغة العربية، والشعر، حتى إن الأصمعى مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهُذَلِيِّين، وذلك مالم يجتمع في غيره». هذا رأى رجل له قَدْرهُ في الحكم على قَدْر هذا العالم الجليل. أما أحمد بن حنبل فقد سأله ابنه عبد الله: أى رجل كان الشافعي، فإني سمعتُك تكثر الدعاء له؟ فقال: يابني، كان الشافعي كالعافية للبدن، وكالشمس للدنيا، هل لهذين مِنْ خَلَف أو عوض عنهما؟ وهذه شهادة إمام له وزنه في المجال العلمي.

إننى قد سقت هذا ليتبين لنا أن مدرسة مكة \_ ومكانها الحرم الجامع \_ قد أنجبت علماء، وخرَّجت رجالا حملوا مشاعل الهداية ونور العلم والمعرفة إلى الناس أجمعين. وطاف الشافعى فى الأرض وساح فى رحابها يبز العلماء ويفوقهم، حتى انتهى به المطاف فى مصر، التى كانت مثوى لجسمانه الطاهر، وما زالت مدرسته للآن تشهد بطول الباع له، وتشهد الدنيا للمدرسة التى تخرج

فيها بالعلم والفضل، والامتياز الخلقى، والأدب الجم، ولا يتوافر ذلك فى أى مدرسة أخرى مهما كان أساتذتها والمناهج التي تدرس فيها.

## ٢ \_ المسجد النبوى

أول المساجد \_ بعد الحرم \_ الذى له الريادة فى نشر العلم هو الحرم النبوى. والمساجد \_ كما قدمنا \_ هى صومعة الناسك، ومدرسة الدارس، يعمرها الزهاد بالعبادة، والمتصوفون بالذكر، والعلماء بحلقات العلم والدرس، وتبادل الآراء حول المسائل الفقهية والأدبية والعلمية.

وفى المدينة التى يقول فيها رسول الله على: المدينةُ قُبَّةُ الإسلام، ودارُ الإيمان، وأرْضُ الهجرة، ومُبوَّا - أَىْ مكان - نُزول الحلال والحرام». هاجر اليها رسول الله على عندما اضطهد في مكة وحُوصِرَت الدعوة، وأوذى الأتباع، وكانت تسمى - قبل الهجرة - «يثرب». يقول الحق سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَت طَا إِنْهُ أَنْ مِنْهُمْ يَتَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

يقول نبى الإسلام، صلوات الله وسلامه عليه، فيما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه ـ: «أَمرْتُ بِقَرْيَة تأكل القِرَى يَقولُونَ يَثْرِبَ، وَهِيَ المَدينَةُ، تَنْفِى النَّاسَ كما يَنْفى الكيرُ خَبَثَ الحَديد».

ولما خَرَجَ رسول الله عَلَيْ مُهَاجِرًا قال: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ أَخْرَجْتَنِي مَنْ أَحَبً أَرْضِ إِلَيْكَ». وقد أراد الله لأهل المدينة خيرًا، فهاجر إليهم المصطفى عَلَيْ، وقبل الهجرة بعام أرسل إليهم السفير الأول في الإسلام «مصعب بن عمير»، الشاب التقى الزاهد، العالم اللبيب الأريب، الفاهم لظروف البيئة، الموصول القلب بالله، فَنَشَر العلم، وبَلَّغَ رسالة رسول الله عَلَيْ إلى أهل المدينة الذين تقبلوا هدى الله بقبول حسن، فجزاهم الله خيرًا، واختار النبي على ديارهم؛ لتكون بعد هجرته مهبط ما تبقى من وحى الله، وإليها تُشدُ الرِّحال تبركًا وزيارة، ومقر الخلفاء الراشدين، وعاصمة الإسلام.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ــ من الآية ١٣ .

وقد أجمع المورخون على أن الرسول ﷺ وهو فى الطريق من مكة \_ وعلى بعد ميلين من المدينة، وعند قرية «قُبَاء» \_ بنى النبى ﷺ بها أول مسجد فى الإسلام، الذى يقول فيه الحق سبحانه: ﴿ لَّمَسَجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوكَى مِنْ أَوّلِ يَوْمِ الْحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ (١).

والرسول ﷺ هو أول من وَضَع حَجَرًا في قبلته، ثم تبعه أبو بكر، فعمر، وكان النبي ﷺ بعد أن استقر به المقام في المدينة يأتي مسجد «قباء» كل سبت راكبًا أو ماشيًا، ويصلى فيه ركعتين.

وبعد أن أسس رسول الله عَلَيْهِ مسجد قُباء وانتقل إلى المدينة أسس مسجده على مساحة من الأرض طولها ٣٥ متراً، عرضها ٣٠ متراً، فمساحة المسجد النبوى وقت البناء (١٠٥٠) ألف متر وخمسون، وكانت هذه القطعة قد بركت فيها ناقة رسول الله عَلَيْه، وكانت مربداً لسهل وسهيل، غلامين يتيمين من الأنصار، وكانا في حجر أسعد بن زرارة، فساوم الرسول عَلَيْها، فقال أسعد: بل نهبها لك يا رسول الله، فأبَى، وقد ابتاعها منهما بعشرة دنانير. وكان في هذا المكان نخل وبعض قبور المشركين، فأمر بالنخيل فَقُطعَ، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فَسُويَّتُ، ثم أخذ في البناء، وكان الرسول عَلَيْها المحارة بنفسه، ويشارك المؤمنين في العمل والبناء، حتى قال الصحابة.

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلِّلُ الْمُضَلِّلُ الْمُضَلِّلُ فارتجز الجميع ورددوا ـ ومعهم الحبيب المصطفى:

اللَّهُمْ لا عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَأَغْفِرِ اللَّهُمَّ للأِنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

وبنى أساس المسجد بالحجارة، والجدار باللَّبِنِ \_ أى الطوب الأخضر \_ وجعل عُمُده جذوع النخل، وسقفه بالجريد، وطوال مدة البناء التي استغرقت سبعة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ـ من الآية ١٠٨.

أشهر قضاها النبى عليه في ضيافة أبى أيوب الأنصارى. هذا، ولم يتخذ الرسول عليه منبرًا في أول الأمر، بل كان يقف إلى جانب جذع من جذوع النخل المسقوف عليها المسجد، ثم صنع المنبر فيما بعد، وكان يتكون من درجتين ومقعد، وكان النبى عليه يجلس على الدرجة العليا (المقعد) ويضع قدميه على الدرجة الثانية، فلما تولى الخلافة أبو بكر الصديق جلس على الدرجة الثانية ووضع قدميه على الدرجة الأولى، ولما تولى عمر بن الخطاب كان يجلس على الدرجة الأولى ويضع قدميه على الأرض.

لهذا كانت مدرسة المدينة \_ ومقرها المسجد الجامع \_ أغزر علمًا وأبعد شهرة؛ ذلك لأن كثيرًا من الصحابة تخصص للحياة العلمية، وبعض أصحابه أضاف إلى العلم أن قام بدراسة وتعلم بعض اللغات الحية كالسريانية والعبرية، ومن هؤلاء زيد بن ثابت الذي كان ضليعًا في فهم تعاليم الإسلام، حتى قال سليمان بن يسار: ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحدًا في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض، وكان ذا عقل في الرياضيات. ولى قسم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ـ من الآية ٢١.

الغنائم في اليرموك، وكان ابن عباس \_ مع علو قدره \_ يأخذ بركابه، ويقول: هكذا أُمرُنَا أن نفعل مع علمائنا.

وزيد هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى الخزرجى، وأمه النوار بنت مالك من بنى النجار، فهو ينتهى نسبه من قبل الأبوين إلى بنى النجار، أخوال النبى على ولد بيثرب، وبها نشأ، وعاش بين أهله وعشيرته، وفى طفولته الأولى شَبَّ خلافٌ بين الأوس والخزرج، وقُتلَ أبوه فى حرب «بعاث» التى وقعت بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبى كلي بخمس سنين، وكان سنه عند هجرة النبى يلي أحد عشر عامًا، حفظ ما نزل من القرآن، وكان النبى يلي أحد عشر عامًا، حفظ ما نزل من القرآن، وكان النبى اليهود. وقد حدّث عن نفسه فقال: أتى بى النبى كلي عند مقدمه المدينة، فقيل اليهود. وقد حدّث عن نفسه فقال: أتى بى النبى كلي عند مقدمه المدينة، فقيل له: هذا من بنى النجار، وقد قرأ سبع عشرة سورة، فقرأت عليه فأعجبه ذلك، فقال: تَعَلَّمْ كتَابَ يَهُود فإنى لا آمَنُهُم عَلَى كتَابِى، ففعلتُ، فما مضى لى فقال: تَعَلَّمْ حتى حذقته، فكنت أكتب له إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له.

وقيل أيضًا: إن النبي ﷺ قال له: إنى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا أو ينقصوا، فَتَعَلَّم السريانية، فتعلمها في سبعة عشر يومًا، هذا هو أحد التلاميذ النجباء الذين تخرجوا في مدرسة المدينة الأولى \_ أعنى المسجد \_ على يد المعلم العظيم.

لقد كان زيد موهوبًا، قوى الذاكرة، خصيب الوعى، لقد اختاره النبى الكريم ليكون ترجمانًا له، وكاتب الوحى، ثم جامعًا للقرآن الكريم بعد انتقال النبى النبى المنطق الأعلى، ومع هذا الذكاء والفهم، كان شجاعًا لايهاب الحروب، خرج مع رسول الله المنطق في مواقع حربية كثيرة. وعاش زيد على سمت خاص في خُلُقه، وكان من أَفْكَه الناس إذا خلا بأصدقائه وأهله، ومن أَوْقَر الناس في مجالسه مع أنداده . كان مرموق المكانة؛ لذلك نرى ابن عباس وهو ابن عم رسول الله المنطق الله المنطق المالكانة المناس الله المنطق الله المنطق الله المنطق المناس الله المنطق الله المنطق ال

رُمِي يوم اليمامة بسهم، وكتب الله له النجاة، وكان من أعلم الناس بالفرائض وتوزيعها. وفي الحديث عن النبي ﷺ: «أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ أَبِيت». لقد قام بجمع القرآن في خلافة أبي بكر، وتخرج على يده الكثيرون، وانتقل إلى الرفيق الأعلى سنة خمس وأربعين هجرية، وقال أبو هريرة عند موته: «اليوم مات خير هذه الأمة» ورثاه حسان بن ثابت بقوله:

فَمَنْ لِلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَّان وَابْنِهِ وَمَنْ لِلْمَعَانِي بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ

هذا الرائد من الرواد الأوائل الذين تعلموا واستفادوا وتركوا لنا كنزًا كبيرًا من العلم والمعرفة ما زالت الإنسانية تسعد به إلى اليوم من تلاميذ المسجد النبوى.

كَانَ هذا النبي العظيم - وما زال، وسيظل إلى مايشاء الله - يغذى العقول والأفكار بالعلم والمعرفة؛ لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - نقلوا سيرته بدقة وأمانة إلى الإنسانية، وأصبحت سُنتُهُ سيرة من ميراث البشرية، حتى يَرثَ اللهُ الأَرْضَ ومَنْ عليها.

ومن سيرته المشرفة ما عهد فيه من حِلْم ولين ورفق وسعة صدر، يدل على ذلك هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أنس، في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: "إنَّ هَذِهِ المساجِدَ لا تصلُح لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ القَذَر، إِنَّمَا هِيَ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ــ اآخر الآية ١٥ وكل الآية ١٦.

لذَكْرِ الله، والصَّلاَة، وقراءة القُران». وكأنه أراد أن يوجه الدعاة أن يكونوا على مستوى المسئولية، وأن يكونوا نماذج طيبة تتمتع بسعة الصدر، والأخذ بيد المسيء حتى يصل الجميع إلى بر النجاة؛ لهذا كان الصحابة يجتمعون في المسجد يتدارسون ميراث النبوة، وهو ما حدده الرسول ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ ما إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدى أَبَدًا: كِتَابَ الله، وَسُنَتَى».

ولقد رَوَى الطبرانى أنَّ أبا هريرة \_ رضى الله عنه \_ مرَّ بسوق المدينة، فوقف وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم!؟ قالوا: وما ذَاكَ يا أبا هريرة؟ قال: ذَاكَ ميراَثُ النَّبِيِّ يَتَعَلِيْهُ يُقَسَّمُ وأنتم هَا هُنَا!! ألا تَذْهَبُونَ فتأخذوا نَصِيبكُم منه؟ قالوا: وأَيْنَ هُو؟ قال: في المسجد، فخرجوا سراعًا، ووقف أبو هريرة لم يبرح مكانه حتى رجعوا، فقال لهم: مَالكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَة، أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فيه فَلَمْ نَرَ شَيْئًا يُقَسَّمُ. فَقَالَ لهم أبو هريرة، \_ رضى الله عنه \_: أماراً يُتُم في المسْجِد أحدًا؟ قالوا: بلى، رأينا قَوْمًا يُصلُونَ، وقومًا يَقْرَءُونَ القُرانَ، وقومًا يَتَذَاكرُونَ الحلالَ وَالْحَرَامَ، فَقَالَ لَهُمْ: وَيُحكُمْ، فَهَذَا مِيراثُ محمد، عَلَيْكِيْ!

واتخذ النبي على المسجد مكانًا للتعليم والتفقه في الدين؛ ولذلك ورد الحث على إطالة المكث في المسجد إن لم تكن هناك حاجة تدعو الفرد للانصراف، كالسّعني على المعيشة، أو قضاء مصالح أخرى؛ بمعنى أن وقت فراغ الإنسان يقضيه في المسجد؛ ولذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أن رسول الله على الله أَذُلّكُم على ما يَمْحُو الله به الخطايا ويَرْفَعُ به الدَّرَجَات؟ قالُوا: بلكي يارسُولَ الله. قال: إسْبَاغُ الوصوء على المكاره، وكثرةُ الخطا إلى المساجد، وأنتظارُ الصّلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط)».

وجاء في حديث آخر: «إنَّ الله مَ عَزَّ وَجَلَّ مِ ضَمَنَ لَمَنْ كَانَتِ المُسَاجِدُ بَيْتَهُ الأَمْنَ وَالْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ » وهذا الخير الذَى أعده الله لَروَّاد المُساجِد يكثر لمن أنهى أعماله، ودبر شِئُونَ معيشته، وقضى مصالح أهله، ثم أمضى وقت فراغه في المسجد والاعتكاف فيه؛ لأن المساجد من أشرف بقاع الأرض،

<sup>(</sup>١) ذو: صاحب وبكة: مكة.

حسبما ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأَبْغَضُ البلاد إلى الله تعالى أسواً قها»؛ لأن في المسجد ذكر الله، ومذاكرة الحلال والحرام، أما الأسواق ففيها الكذب والغش والخداع، إلا من عصم الله والتزم بخُلق دينه.

يَوْمَ ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِ نِذْ بِبَنِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ يَوَمُ اللَّهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴾ (٢).

وقد دنت الشمس من الرءوس، واشتد الكرب، وود الناس الانصراف من هذا الموقف الرهيب، تكون هناك فئة من الناس في رحمة الله وعطفه، من هؤلاء رَجُلٌ قلبُه مُعَلَّقٌ بالمساجد.

إن المساجد لِشَرَفِهَا أَضَافَها اللهُ إليه، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَلِلَّهِ ﴾ ("). وقال ـ جل وعلا: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ ٱللَّهِ مَنْ اَمَنَ اللَّهِ وَٱلْيَوْ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَقَال ـ جل وعلا: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ ٱللَّهِ مَنْ اَمَنَ اللَّهِ وَٱلْيَوْ وَالْيَوْمِ اللَّهُ فَعَسَى الْوَلْيَهِ فَالْيَهِ فَالْيَهِ وَالْيَهِ فَالْيَهِ وَالْيَهِ فَالْمَ فَعَلَى اللَّهُ فَعَسَى أَوْلَتَهِ فَالْيَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ فَعَسَى أَوْلَتَهِ فَالْيَكُونُواْ مِنَ اللَّهُ فَعَسَى اللَّهُ فَعَسَى اللهُ اللَّهُ فَعَسَى الْوَلْيَهِ فَالْيَهُ فَالْمِنَ اللَّهُ فَعَسَى اللهُ اللهُ وَاللهِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَعَسَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة عبس ـ الآيات من ٣٤ ـ ٣٦.

<sup>(</sup>۲) سورة المعارج ـ الآيات من ۱۱ ـ ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ـ من الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ــ الآية ١٨ .

إِن المسلم مُطالَب بأن يُحافظ على الصلاة جماعة في المسجد، فإذا قُضِيَت انصرف الشخص للسعى على معاشه، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْلَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ نُفَلِحُونَ ﴾ (١).

إن الإسلام عند ما رغبك في الجلوس في المسجد لتتزود من الخير في رحابه وما يتردد بين جنباته أراد لك الخير والسعادة، أمًّا أن يهرب الإنسان من عمله ويجلس في المسجد فهذا شيء لا يقره الإسلام؛ لأنه لا رهبانية في الإسلام، ولا دروشة ممقوته يحترفها بعض الناس باسم الإسلام، فهذا شيء مرفوض؛ ولذلك ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب وجد جماعة في المسجد يدعون أنهم من المتوكلين، فقال لهم: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد عَلمَ أن السماء لا تُمطر ذهبًا ولا فضة.

إن الحق - جل جلاله - وزع الصلاة على فترات في اليوم والليلة؛ لتكون عثابة محطات يستريح الإنسان عندها ويتزود منها ويخرج بشحنة إيمانية يستطيع بها أن يواصل عمله بعد ذلك بهمة وكفاءة؛ ولذلك حدث أن النبي على دخل المسجد فرأى أحد الصحابة يجلس فيه، والوقت وقت سعى ومَشي في مناكب الأرض، فسأله: ما الذي أجَلسك الآن وقد قُضيت الصلاة؟ قال: يا رصول الله، دُيُونٌ لَزِمَتْني وهُمومٌ لَحقَتْني. فأفهمه النبي على أن جلوسه في المسجد لا يقضي عنه دينًا ولا يُفرِّج هما، وأمره بالسعى مستعينًا بالله، ونصحه أن يستعيذ بالله من الهم والحزن والعجز: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَن، وأَعُوذُ بِكَ مِن الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِن الْجُبْنِ والبُخْلِ وأَعُوذُ بِكَ مِن الْهَمِّ الرِّجَالِ».

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ـ الآية ١٠.

إن المسجد لا يعطل نشاط الفرد، بل يدعم سعيه بالثواب؛ ولهذا يقول الحق سبحانه: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبُ ﴾(١).

أى: إذا انتهيت من صكاتك فاجتهد في عملك واتعب، ولا تقعد عن أداء واجباتك في الحياة، فإن السعى على المعاش عبادة.

إن مجتمع المدينة بقيادة سيدنا محمد شهد نظرية التطبيق الرائد لآى القرآن الكريم، فكان رسول الله عَلَيْكُ يقود أصحابه بالممارسة العملية إلى تطبيق نظرية الدين وتحويلها إلى سلوك، وكان المسجد الذى فُرِشَ بالرمال والحصباء مدرسة خرَّجَت قادة العالم، وربَّت أئمة المسلمين في كل مَناحي الحياة. لقد تفجر منه نبع الحضارة الزاهرة، وتعهد رسول الله عَلَيْكُ رواده بالتربية المثمرة والمعرفة النافعة، وفي رحاب المسجد تم التحام بين الناس، وقبل ذلك ربطهم بخالقهم.

لقد انصهرت مشاعر الإيمان في جو المسجد واَئْتَلَفَت العناصر المختلفة تحت راية الله، واختفت العصبية، فما أروع تلك الجامعة العظيمة التي عجزت الدنيا أن تأتي بمثلها؛ لأن الجميع عاش في نعمة الهدوء وأجواء السلام. لقد تحول من في المجتمع من متناحرين عابدين للأوثان، إلى جُنود للحق مخلصين، ودعاة إلى الله متجردين من كل هوى، بين جوانحهم خير، وعلى لسانهم الكلمات العفيفة، وعلى وجوهم نور. . كانوا كما نقول: «عندهم ضمير» نما واستيقظ في تلك المدرسة الجامعة، وكما يقول فيهم الشاعر:

اللهُ يَعْرِفُهُمْ عُبَّادَ مَسْجِدِهِ وَالنَّاسُ تَعْرِفُهُمْ لِلْخَيْرِ أَعْوَانَا

والمجتمع اليوم يستطيع العودة إلى المسجد؛ ليتزود بزاد التقوى والخُلُق، حتى تخمد النار المشتعلة في نفوس البشر؛ ذلك لأنه بالعودة إلى المسجد سيتم تربية الأفراد من جديد، والأمة التي تريد أن تبنى أبناءها لابد أن تُنَسَّنَّهُمْ على الدين الصحيح، وتغرس في نفوسهم العقيده الصحيحة التي تعتمد على وحي

<sup>(</sup>١) سورة الشرح ـ الآية ٧.

الله وهدى أنبيائه ورسله؛ لهذا كان رسول الله ﷺ يهتم بتربية الأفراد، وتأسيس النفوس على الحق والخير، وتعويدهم على التمسك بالمبادئ الأخلاقية التي كانت تنزل عليه وحيًا من الله؛ ولذلك لما سُئلت السيدة عائشة \_ رضى الله عنها \_ عن خُلُقُ رسول الله ﷺ قالت: «كَانَ خُلُقُه القُرْآن».

إن الصحابة الكرام الذين فقهوا الدروس المحمدية ووعوها وطبقوها في سلوكهم سُعدَت الإنسانية بهم، وازدهرت الحياة بفضل عملهم. والمسجد بعطائه قائم، وما على البشر إلاَّ أن يدخلوا إلى رحابه بإخلاص، وفي نيتهم الاستقادة منه، وسوف تتغير تلك الحالة التي تعانيها الإنسانية من الاضطراب والخوف إلى الاستقرار والأمان. إن المسجد الذي يفتح أبوابه للكبار والصغار والشباب من الجنسينِ يقدم لِكُل ما يتلاءَم مع سنِّه وفكره. وكان من منهج الداعية الأول: «أُمِرْتُ أَنْ أُخَاطِبُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ». ولكن حدث أن ابتعد المسلمون عن منهاج ربهم، وتركوا سُنة نبيهم، وتفرقوا شيعًا وأحزابًا، كل فريق يؤيد رأيه وينتصر له ويهدم الرأى الآخر، ولو كان هو الحق، وانغمس المسلمون في هذا الخلاف، فكان نتيجة ذلك أن فطن الاستعمار لهذا الخلاف الناشب بين المسلمين، فأعد عُدته وغزا بلاد المسلمين واستعمرها، وكان يعلم مسبقًا دور المسجد في الأمة، وأنه قلبها النابض، وروحها الخافق، ودوره غير خاف على أحد؛ لهذا نشر حوله سياجًا من الأفكار الوافدة الغريبة على أذُن الأمة الإسلامية، وعمل على تجفيف كل الروافد التي تصب فيه حركة ونشاطًا، فتهالك دور المسجد وأظلم، وأصبحت مواعظه ودروسه باهتة، لا تخدم غرضًا، ولا تحقق غاية، وكانت الدواوين الخطابية التي تتداولها الأيدي سببًا في الخواء الروحي .

لقد أصبح التزمت الفكرى سببًا في انصراف الناس وبعدهم عن المسجد، وانتشرت المقاهي وما شاكلها، فجلس الناس عليها حلقًا يقضون أوقاتهم ويضيعون ساعات العمر التي سيحاسبون عليها غدًا أمام رب العالمين، لأنه جاء في الحديث: «لا تَزُولُ قَدَمًا عَبْد يَوْمَ الْقيَامَةِ حتى يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَع: عَنْ عُمرِه فيم

أَفْنَاهُ؟ وعَنْ شَبَابِه فِيَم أَبْلاَهُ؟ وعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفَيمَ أَنْفَقَهُ؟».

وفى غمار هذه المحنة القاسية التى ألمت بالمسجد عانى المجتمع كله بسبب ضياع الأخلاق الكريمة، وتأخر المسلمون فى كل فن وعلم، فى حين تقدم غيرهم. مع هذا لم يذب المسجد، ولم تضع علومه، ولم ينصهر فى أتون تلك المحن المتتالية، وإنما وقف شامخًا يدفع السيل الداهم. ويرد العدو والهاجم، ويصنع الرجال الذين يؤججون أخطر الثورات للقضاء على الظلم، وطرد العدو، وتصحيح الفكر الذى أصابه السقم. . وحلقات الدروس لم تنقطع فى رحابه، مما كان سببًا فى الحفاظ على اللغة العربية، التى هى لغة القرآن الكريم، علاوة على أنها أهم مقومات الأمة العربية.

# ٣ ـ جامع عمرو بن العاص

لقد جرى العرب فى فتوحاتهم على أن يؤسسوا فى الأقطار التى يفتحونها عواصم جديدة يختارون موقعها بما يتفق ومصالحهم العامة، ففيما يتعلق بمصر بعد أن فتحها العرب \_ أسس عمرو بن العاص حاضرة جديدة سنة إحدى وعشرين للهجرة فى المكان المتسع الذى يقع إلى الشمال من حصن بابليون، وأسماها الفسطاط...

وما كاد عمرو بن العاص ينتهى من تأسيس مدينة الفسطاط حتى أقام فى وسطها جامعه العتيق. . كانت مساحة جامع عمرو فى أول أمره خمسين ذراعًا طولاً وثلاثين ذراعًا عرضًا، وكان سقفه منخفضًا جدًا، ولا صَحْنَ له.

قال الكندى عن يزيد بن أبى حبيب: سمعت أشياخنا ممن حضر مسجد الفتح «جامع عمرو» يقولون:

وَقَفَ على إقامة قِبْلَةِ المسجد الجامع ثمانون رجلاً مِنْ أصحاب رسول الله

عَلَيْهُ، فيهم الزبير بن العوام، والمقداد، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وفضالة بن عبيد، وعقبة بن عامر، وأبو ذر الغفاري \_ رضي الله عنهم(١)...

وأول من زاد في جامع عمرو هو مسلمة بن مخلد الأنصاري، والى مصر مِنْ قَبَلِ الخليفة معاوية بن أبي سفيان، وكان ذلك سنة ٥٣ هـ.

وكانت الزيادة الثانية \_ كما يقول القضاعي \_ في عهد عبد العزيز بن مروان . . كذلك أمر عبد الله بن مروان والي مصر من قبل أخيه الوليد برفع سقف المسجد \_ وكان مُطَأْطاً \_ وذلك في سنة ٨٩ هـ . . ثَم إن قُرة بن شربك العبسي هَدَم الجامع في مستهل سنة ٩٢ هـ بأمر الوليد بن عبد الملك، وفرغ من بنائه سنة ٩٣ هـ \_ ونصب المنبر الجديد في سنة ٩٤ هـ ، ونزع المنبر الذي كان في المسجد من عهد عمرو بن العاص، وكان منبر جامع عمرو هو المنبر الوحيد في مساجد مصر (٢) . . . وأمر قُرة بن شريك بعمل المحراب المجوف، وهو المحراب المعروف باسم محراب عمرو ؟ لأنه في سَمْت محراب المسجد القديم الذي بناه عمرو بن العاص .

وفى العصر العباسى زاد فى المسجد صالح بن على، والى مصر مِنْ قِبَل أبى العباس السفاح، وذلك بإضافة أربعة أساطين فى مؤخرته، وذلك فى سنة ١٣٣ هـ.

وفى سنة ٢١٢ هـ أمر عبد الله بن طاهر أمير مصر من قبل الخليفة المأمون بالزيادة فى المسجد، وبذلك أصبحت مساحته تقارب مساحته الحالية، وأصلح بنيان السقف.

وفى عهد الدولة الطولونية وقع فى مؤخرة المسجد حريق هلك فيه أكثر زيادة عبد الله بن طاهر فأمر خمارويه بعمارته، فأعيد على ما كان عليه.

وفى العصر الإخشيدى نقش أكثر العُمُد وطُوِّقَتُ بأطواقِ من الفضة، حتى إذا ما جاء منتصف القرن الرابع الهجرى كان المسجد بالغًا حَدَّةُ من الزُّخرف.

<sup>(</sup>١) انظر: مساجد مصر، لسعاد ماهر، ج ١ ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ص ٦٥.

وبالرغم من أن الجامع الأزهر هو مسجد الدولة الرسمى في عصر الدولة الفاطمية فإن جامع عمرو بن العاص حَظِي بكثير من العناية والرعاية من الخلفاء الفاطميين.

ولما أُحرقت مدينة الفسطاط سنة ٥٦٤ هـ خوفًا من استيلاء الصليبيين عليها، واستمرت النيران مستعرة (٥٤) يومًا، تهدمت المدينة، وخربت مبانيها، وتشعث جامع عمرو... فلما استقل صلاح الدين بِحُكْم مصر كان من أهم الأعمال المعمارية التي اهتم بها عمارة جامع عمرو(١١).

وقد توالت يد الإصلاح والتعمير والتجديد طول العصر الملوكي، فيذكر لنا المقريزي وصفًا مسهبًا سهلاً عن كل تجديد قام به أي سلطان من السلاطين، فيذكر عمارة الظاهر بيبرس سنة ٦٦٦ هـ، ثم عمارة المنصور قلاوون سنة ٦٨٧ هـ، والأمير سلاد سنة ٧٠٣ هـ وغيرهم.

ولما جاءت الحملة الفرنسية جرى على مسجد عمرو ما جرى لغيره من الهَدُم والتخريب.

وكان لجامع عمرو وظائف متعددة؛ إذ لم يقتصر عمله على أداء الفرائض الدينية فحسب، بل كان جامعة تعقد فيه حلقات الدرس على كبار العلماء والفقهاء، وقد سبق الجامع الأزهر في وظيفة التدريس بأربعة قرون وجلس فيه للتدريس الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، بأمر من الخليفة عمر ابن الخطاب، وكان يعلم الناس أحكام الدين الإسلامي. . . والإمام الشافعي، وكثير من الأئمة والأعلام على مر العصور.

ويقول المقريزى \_ نقلا عن ابن الفرات: «أنه أدرك بجامع عمرو بن العاص عصر \_ قبل الوباء الكائن في سنة تسع وأربعين وسبعمائة ٧٤٩ هـ \_ بضعًا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح منه».

وكان يُقام بالجامع حلقات دروس ووعظ للسيدات تصدرتها - في الدولة الفاطمية - واعظة زمانها أم الخير الحجازية . . . ولم تنقطع أخبار التدريس بهذا الجامع إلا في القرن التاسع الهجرى (٢) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٧٣..

وكانت تعقد بالجامع محكمة لفض المنازعات الدينية والمدنية، يقول المقريزى عن ذلك: «وبالجامع - أى جامع عمرو - ثلاث زيادات، فالبحرية الشرقية كانت لجلوس قاض القضاء بها، في كل أسبوع يومان».

كما كان بجامع عمرو بيت للمال كان موقعه أمام المنبر، وقد ذكره ابن رسته - من علماء القرن الثالث الهجرى - ووصفه بأنه شبه قبة عليها أبواب من حديد.

وكان للمسجد وظائف أخرى متعددة لا يتسع المقام هنا لذكرها<sup>(۱)</sup>. والجدير بالذكر ـ ونحن نتحدث عن أول وأقدم جامع في مصر، بل في القارة الإفريقية ـ أن نذكر أن هذا المسجد العتيق ـ دون غيره من مساجد مصر ـ هو الوحيد الذي كان الخلفاء والسلاطين والولاة والأمراء يصلون فيه الجمعة اليتيمة في آخر شهر رمضان. . وقد نشأ هذا التقليد منذ عهد الدولة الفاطمية، واتخذت عادة حتى سنة ١٩٥٢هـ.

#### ٤ . الجامع الأزهر

ثالث المساجد الكبرى التى بُنيت فى مصر منذ الفتح الإسلامى، فأولها مسجد الفتح، وقد بناه عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط (مصر القديمة) وثانيها مسجد ابن طولون، وقد بناه أحمد بن طولون بمدينة القطائع. وثالثها الأزهر، وقد بناه «جوهر الصقلى» بمدينة القاهرة، فَمَنْ هو جوهر الصقلى؟ هو أبو الحسن جوهر بن عبد الله الصقلى، وكان قائداً عسكرياً فى خدمة المعز لدين الله الفاطمى.

وقام جوهر الصقلى بغزو مصر يوم الثلاثاء الثامن عشر من شعبان سنة ٣٥٨، أما بناء الأزهر فكان بعد عام من هذا الغزو.

وقد أمر جوهر الخطباء أن يخلعوا السَّواد ـ شعار العباسيين ـ ويلبسوا البياض ـ معار الفاطميين ـ وأن يقولوا في الخطبة: «اللهم صلِّ على محمد المصطفى، وعَلَى المُرْتَضَى، وعَلَى فاطمة البَّتُول، وعَلَى الحَسَن وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيِ الرَّسُول،

<sup>(</sup>١) لمزيد من الاطلاع انظر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، لسعاد ماهر ج١ ص ٥٥ ـ ٧٦.

الَّذِينَ أَذْهَبَ الله عنهم الرِّجْسَ وطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، وصَلِّ على الأثمة الطاهرين، آباء أمير المؤمنين المعز لدين الله».

ففعلوا ما أمرهم به.

# انقطاع الخطبة من الأزهر:

ولَمَّا طَرَدَ صلاحُ الدين يوسفُ بن أيوب الفاطميين من مصر، قلَّدَ - أي صلاح الدين - عبد الملك بن درباس وظيفة قاضى القضاة، وكان سننيًا، شافعيَّ المذهب، فمنع الخطبة من الأزهر، وأقرَّهَا بالجامع الحاكمي - أي جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي - بالجمالية؛ لكونه أَوْسَعَ منه، وفقًا لمذهبه.

# عودة الخطبة إلى الأزهر وبدء نهضته:

ومضى على الأزهر قرن من الزمان مهملاً بعد نقل الخطبة منه إلى مسجد الحاكم بأمر الله، حتى جاء الملك الظاهر بيبرس، فزاد فى نبائه، وشجع التعليم فيه، وأعاد الخطبة إليه سنة ٦٦٥ هـ وَحَذا حذوه في الاهتمام بالأزهر طائفة من الأمراء، وأصبح الأزهر معهدًا علميًا جامعًا تُدرَّس فيه شتى فروع العلوم الدينية والعلمية واللغوية، وغيرها.

وتاريخ الجامع الأزهر \_ كما ذكرنا \_ يرتبط بمؤسس القاهرة جوهر الصقلى، قائد المعز لدين الله الفاطمى، الذى ابتدأ العمل به فى ٢٤ من جمادى الأولى سنة ٣٥٩ هـ \_ . ٩٧٠م وانتهى من بنائه فى رمضان سنة ٣٦١هـ / ٩٧٢م وأقيمت به أول جمعة فى السابع من رمضان فى السنة المذكورة.

وأُنْشِئَ الأزهر \_ كغيره من المساجد \_ لتُقامَ به الشعائر الدينية، ولكن لم يلبث أن أصبح جامعة يتلقى فيها طُلاَّب العلم مختلف العلوم الدينيه والعقلية، وبذلك يُعَدَّ الجامع الأزهر من أقدم وأشهر الجامعات في العالم الإسلامي.

كما يُعد الجامع الأزهر أول عمل معمارى فاطمى عاصر تأسيس القاهرة، وظل باقيًا حتى اليوم. وقيل إن الاسم الذى أُطلق عليه \_ وهو «الأزهر» \_ مُتَّخَذٌ من لفظ «الزهراء» لقب السيدة فاطمة بنت رسول الله ﷺ.

وقد رأى الفاطميون في إقامة الأزهر مجاراة للتقاليد الإسلامية التي شرعها المسلمون عند تأسيس عواصمهم ومدنهم، من ضرورة إقامة جامع لأداء فريضة

الصلاة، ومناقشة شئونهم السياسية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى فإن جوهرًا الصقليّ مؤسس القاهرة رأى من حُسن السياسة وبُعد النظر إقامة جامع خاص بالفاطميين ـ الشيعة ـ ليكون مركزًا لنشر تعاليمهم.

والجامع الأزهر الذي نراه اليوم لاترجع مبانيه كلها إلى عهد جوهر الصِّقلي، بل إن الجزء الفاطمي كله لايزيد على نصف مساحة الجامع الحالية بعد أن أضيفت إليه \_ في عصور مختلفة \_ مجموعة من الأبنية الأثرية.

وإذا حاولنا أن نحدد تخطيط الجامع الأزهر منذ إنشائه فَلْنَدْ حُل إلى الجامع من بايه الرئيسي المطل على الميدان، حيث نجد على اليمين المدرسة الطيبرسية، وعلى اليسار، المدرسة الأقبغاوية، وهما عمارة مملوكية، ولنتقدم حتى نصل إلى الباب المواجه لنا، فهو باب قايتباى، وعلى يسارنا مئذنة، وعلى يميننا مئذنة الغورى ذات الرأسين، ثم نصل إلى صحن مكشوف للجامع، يحيط به عقود مقامة على أعمدة، وهي مضافة في عهد الخليفة الحافظ. وصحن الجامع المكشوف مستطيل الشكل، مساحته ٥٩ × ٤٣ مترًا، وعلى جانبيه من الشرق والغرب رواقان، وإذا اتجهنا مستقبلين القبلة فإننا نكون في الواقع قد وصلنا إلى حيث رواق الصلاة للجامع الأزهر الأصلى منذ عهد جوهر الصقلى. . وقد كانت مساحة الجامع الفاطمي ٨٨ × ٧٠ مترًا.

وخلف رواق القبلة الأصلى الفاطمى رواق آخر يتميز بأرضية مرتفعة، وهو الرواق الذى أضافه عبد الرحمين كَتْخُدًا.

ولا يزال الجامع الأزهر يختفظ بأجزاء مهمة من عناصره المعمارية الأصلية بالرغم من أعمال التجديد والإضافة التي أجريت خلال العصور التاريخية المختلفة، وتشتمل الزخارف الفاطمية الأصلية في الجامع الأزهر على العناصر الهندسية والنباتية، والكتابات الكوفية.

وفى العصر العثماني أجرى الأمير عبد الرحمان كتخدا عمارات كثيرة في الجامع الأزهر، فأضاف إلى رواق القبلة رواقًا آخر يشتمل على ٥٠ عمودًا

رخاميًا تحمل بوائك ذات عقود حجرية، وبنى فى هذا الرواق محرابًا جديدًا من الرخام، وضع له منبرًا من الخشب، كما أنشأ الباب المعروف باسم باب الصعايدة، الواقع فى نهاية الواجهة القبلية وبداخله مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، يجاوره منارة شيدها، وقبة أعد بها قبرًا دُفن فيه، كما أنشأ الباب المعروف بباب الشوربة. . تجاوره منارة أخرى، كما جدد واجهة المدرسة الطيبرسية والأقبغادية، وجمع بينهما بالباب الكبير ذى الفتحتين، المعروف باسم «باب المزينين» المشرف على ميدان الأزهر.

وتوالت أعمال التجديد والتعمير بالجامع، إلى أن كانت سنة ١٣١٢هـ / ١٨٩٥م، فقد أمر الخديو عباس حلمي الثاني بإنشاء الرواق العباسي، وتجديد الواجهة البحرية المقابلة لمسجد «محمد بك أبو الذهب».

والأزهر يضم أروقة، ومدارس، ومحاريب، وأبوابًا ومآذن أُقيمت في عصور مختلفه، ولا مثيل لها في أي مسجد آخر.

ويجرى حاليًا تنفيذ مشروع ترميم الجامع الأزهر ترميمًا شاملا، وإعادة تخطيط المنطقه المحيطة به، حتى يظهر الجامع بالصورة الحضارية اللائقة بمكانته وأهميته.

## ه \_ جامع أحمد بن طواون

أحمد بن طولون من الشخصيات الشهيرة التي حكمت مصر. وإليه ينسب تأسيس الدوله الطولونية. وقد ولد في شهر رمضان ٢٢٠ هـ في مدينه بغداد، وكان يمتاز بالشجاعة والذكاء والنشاط والعلم، والتقوى، والصلاح، وقد أجمع المؤرخون على أنه كان رجلاً وحاكماً ممتازاً. وقدم إلى مصر عام ٢٥٤هـ حيث كان المعتز على عرش الخلافة، وقد أقطع «باكباك» \_ زوج والدة أحمد بن طولون \_ مصر عام ٢٥٤ هـ وكان من عادة القواد أن يحيطوا أنفسهم بالجند ممن يشايعونهم، وكان أحمد بن طولون قائداً له شأن في وسط الجند، لهارته، ولما عرف عنه من الصلاح والتقوى، ولما كان يتمتع به من ذكاء وبعد نظر وفراسة، كما كان كريمًا، ومن ثم استطاع أن يضم لنفسه إدارة خراج البلاد، ثم أصبح أميراً على مصر والإسكندرية وبرقة، وجهز جيشاً قويًا، وكان يعالج المشاكل

بحكمة ولباقة. وقد استطاع أن يُكوِّن جيشًا عظيمًا، ولأول مرة على يديه استقلت مصر عن الخلافه العباسية، وأصبح لها أسطول.

وكان ابن طولون يحب رعيته ويعس بالليل ليتعرف على أحوال المواطنين؛ لذلك أفادت مصر من حكم الدولة الطولونية، وعَمَّ فيها الرَّخَاء وخطبت الدولُ وُدَّها.

هذا، ولما ضاقت مدينة الفسطاط بساكنيها أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع عام ٢٥٦ هـ، وأقام في وسطها مسجدًا جامعًا تمت عمارته عام ٢٦٥ هـ، ويعد هذا المسجد من أكبر مساجد العالم الإسلامي، إذ تبلغ مساحته ستة أفدنة ونصفًا، ويقول المقريزى: إن ابن طولون بني المسجد في موضع يُعْرف بجبل «يَشْكُر» وهو مكان مشهور بإجابة الدعاء؛ لأنه قيل: إن موسى عليه السلام ناجي ربه عليه بكلمات».

ويقول الإمام القضاعى: إن ابن طولون قال: أريد أن أبنى بناءً إن احترقت مصر بقى، وإن غرقت بقى. فقيل له: يُبنَى بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى، ولا يُجعل فيه أساطين رخام، فإنه لاصبر لها على النار، فبنى هذا البناء ـ وبناه على بناء «جامع سامرا» وكذلك المنارة.

وقال ابن عبد الظاهر: سمعت غير واحد يقول: إنه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء الجامع أمر حاشيته بسماع ما يقول الناس فيه من الأقوال والعيوب، فقال رجل: محرابه صغير. فكان رد ابن طولون بقوله: إنى رأيت رسول الله وقد خَطَّهُ لى في المنام ـ فلما أصبحت رأيت النمل قد طافت بذلك المكان الذي خطه لى رسول الله على .

وقيل: لما فرغ ابن طولون من بناء المسجد رأى كأنَّ نارًا نزلت من السماء فأخذت الجامع دون ما حوله من العمران، فلما أصبح قَصَّ رؤياه، فقيل له: أَشْرُ بقبول الجامع المبارك؛ لأنَّ النَّارَ في الزمن الماضي كانت إذا قَبِلَ اللهُ قُرْبانًا نزلت من السماء فأخذته \_ ودليله قصة قابيل وهابيل.

والمسجد متعدد المحاريب كما هو الحال في كثير من المساجد، مثل الجامع الأموى، والجامع الأزهر، وعدد محاريب جامع ابن طولون خمسة، أكبرها وأهمها الأوسط، وصحن المسجد الفسيح يملأ النفس إجلالاً، فهو شاسع، رفيع الجدران، تطل عليه البوائك من كل ناحية.

وكان العلماء يقومون بالتدريس في مسجد ابن طولون، خاصة تدريس الفقه على المذاهب الأربعة، كما كانت تقام فيه حلقات لتدريس التفسير والحديث، على الطب.

وفى القرن الثانى عشر كان الجامع مهملاً، فأنشئ فيه مصنع لعمل الأحزمة الصوفية، ثم تحول إلى ملجأ للعجزة والمسنين فى سنة ١٢٦٣ هـ، وكان العمل تحت إشراف شخصيات تفهم ذلك، كما كان فى الجهة الجنوبية من المسجد سبيل وكتّاب لتحفيظ القرآن الكريم. كما أنشئ مكتب لإقراء أيتام المسلمين كتاب الله والعلوم التى يرغبون فى تعلمها ونلحظ أن هذا المسجد الجامع أدى دورًا رائدًا ورائعًا فى نشر الثقافة والعلوم والمعارف علاوة على الأصلين العظيمين، وهما: كتاب الله \_ وماله من تفاسير \_ وحديث رسول لله على معارف.

## ٦ \_ مسجد دمشق (المشهور بالمسجد الأموى)

من أشهر مساجد الشام، بناه الوليد بن عبد الملك بين سنتى ٨٨ ـ ٩٦ هـ ( ٧٠٨ ـ ٢١٤م) وكان الوليد مولعًا بالعمارة، وخاصة عمارة المساجد، فاستقدم له الفنيين والصُنَّاع من سائر الأقاليم الإسلامية، وأنفق على عمارته خراج دولته سبع سنين.

ويُعَدُّ هذا المسجد من أعظم المساجد الإسلامية لرحابته، وارتفاعه، وجمال نسبِه المعمارية، وزخارف الفسيفساء المذهَّبة والملونة التي تغطى بعض أجزائه التي تمثل مناظر دمشق وقتها، كما يعد آية من آيات الفن العربي والبيزنطي. ولا

يزال حافظا لرونقه وبهائه إلى اليوم، وقد قيل: عجائب الدنيا أربع: «قنطرة سنجة، ومنارة الإسكندرية، وكنيسة الرها، ومسجد دمشق». وهذا يدل على ما بلغه هذا المسجد من الرواء والإتقان والكمال.

وفى أيام عمر بن عبد العزيز جاءت وفود الروم من قِبَلِ إمبراطور الروم، ورغبوا فى زيارة المسجد الأموى، فسمح لهم عمر بن عبد العزيز، فلما مَرُّوا بصحن المسجد ورأوا عظمة البناء، نكس رئيس الوفد رأسه وقال متأثراً بما رأى: "إنَّا \_ معشر الروم \_ كنا نتحدث بأن بقاء العرب قليل، فلما رأيت مابنوا علمت أنهم باقون مخلدون».

وقد أثَّرَ تخطيط هذا المسجد في المساجد التي أنشئت فيما بعد في شمال إفريقية والأندلس.

وكان من أقدس واجبات الخليفة أن يَؤُمَّ الناسَ في صلاة الجُمعة، وفي الصلوات الخمس. وقد سار على ذلك الخلفاء الراشدون، ثم معاوية، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز من خُلفاء بني أمية، ولم يهتم غيرهم من الخلفاء بأن يؤمُّوا الناس في الصلوات الخمس، واقتصروا على إمامتهم في صلاة الجمعة.

وكان الخليفة في العصر الأموى يحضر إلى المسجد مرتديًا ثيابًا بيضاء، وعمامة بيضاء مرصعة بالجواهر، ويرقى المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، وبيده الخاتم والعصا، وهما شارتًا المُلك. وكثيرًا ما كان بعض الخلفاء الأمويين لا يحضرون صلاة الجمعة، بل يُنيبون عنهم رئيس الحرس أو صاحب الشرطة(١).

# مكانة مسجد دمشق العلمية والعلماء الذين تخرجوا فيه:

هذا، وقد أدى مسجد دمشق دورًا بارزًا في نشر العلوم الإسلامية في ربوع

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الإسلام السياسي والديني، للدكتور حسن إبراهيم، ج ١ ص ٥٢٣ \_ ٥٢٧.

العالم العربى والإسلامي، وكان طُلاَّب العلم يلتفون حول أساتذتهم في حلقات ينهلون من علمهم الصافي.

ومن العلماء الذين تخرجوا في هذا المسجد الجامع: الإمام ابن تيمية، وشمس الدين الذهبي، وابن قيم الجوزية، والأوزاعي وغيرهم من أعلام الإسلام الذين أثروا الفكر الإسلامي بمؤلفاتهم القيمة وتراثهم الخالد الذي خَلَّفُوه لنا.

#### ٧ ـ القيروان

القَيْرُوانُ مدينة في تونس أنشأها عُقْبَةُ بن نافع سنة ٥٠ هـ سنة ١٧٠م، وكانت عاصمة الأغالبة ثم الفاطميين، إلى جانب المهدية. وهي شهيرة بمسجدها. وكانت دارًا للصناعة، ومحطًا للقوافل، وسوقًا للتجارة.

# عقبة بن نافع وفتح إفريقية:

كان معاوية بن حُدينج ـ بعد فتح كُل من سُوسة وجَلُولاء وبَنزرت ـ قد رجع إلى قمونية، وبَنَى بناحية القرن مساكن وسماها قَيْرَوانًا. لكن بعد ذلك النشاط الذي بدأ في جبهة شمال إفريقية نرى تصعيدًا لحركة الفتح فيها، وزيادة اهتمام من طرف الخليفة معاوية بن أبي سفيان بأمرها، تمثل ذلك في إسناد قيادة حركة الفتح في إفريقية إلى عقبة بن نافع الفهرى، الذي شارك في غزو إفريقية منذ البداية مع عمرو بن العاص، وكسب في هذا الميدان خبرات واسعة، وكان عمرو قد خكفه على بَرْقة عند عودته إلى الفسطاط، فظل عُقبة فيها يدعو الناس إلى الإسلام.

وقد جاء إسناد القيادة إلى عُقْبة خطوة موفقة في طريق فتح شمال إفريقية كله، ذلك أنه \_ لطُول إقامته في بَرْقة \_ وزويلة وما حولها \_ منذ فتحها في أيام عمرو بن العاص \_ أدرك أنه لكي يستقر الأمر للمسلمين في إفريقية لابد من بناء قاعدة ثابتة للمسلمين، ينطلقون منها في غزواتهم ويعودون إليها، ويأمنون

فيها على الأهل والمال، فلما أسند معاوية بن أبى سفيان إليه قيادة الفتوحات فى إفريقية أرسل إليه عشرة آلاف فارس، وانضم إليه مَنْ أسلم من البربر، فكثر جَمْعُهُ، فسار حتى نزل قريبًا من سُرْت، فبلغه أن أهل ودَّان قد نقضوا عهدهم مع بُسر بن أبى أرْطأة الذى كان عقده معهم حين وجهه إليهم عمرو ابن العاص، ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية، فوجه إليهم عقبة قسمًا من الجيش يقودهم عمر بن على القرشى، وزهير بن قيس البلوى، وسار هو بالقسم الآخر من الجيش متجهًا إلى فَزَّان. فلما دنا منها دعاهم إلى الإسلام، فأجابوا، ثم واصل فتوحاته.

ثم شرع عُقْبَةُ في تنفيذ الفكرة التي عزم عليها، وهي بناء مدينة تكون قاعدة للمسلمين، فقال للجنود: "إن إفريقية إذا دَخَلَها إِمامٌ أجابُوه إلى الإسلام، فإذا خرج منها رَجَعَ مَنْ كَانَ أجابَ منهم لدينِ الله إلى الكفر، فأرى لكم \_ يا معشر المسلمين \_ أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للإسلام إلى آخر الدهر».

فاتفق الناس على ذلك، وأن يكون أهلُها مُرابطين، وقالوا: «نقربُ من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط». فقال عُقبة: «إنى أَخافُ أن يطرقها صاحبُ القُسطنطينية بغتة فيهلكها، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يوجب فيه التقصير للصلاة ـ فهم مرابطون».

ولم يعجبه موضع «القيروان» الذي كان بناه معاوية بن حُدينج قبله، فسار والناس معه حتى أتوا موضع «القيروان» اليوم، وكان واديًا كثير الشجر، تأوى إليه الهوام والوحوش والسباع، وأمر الناس بالتنقية والخطط، وركز رمحه وقال: «هذا قيروانكم»، وأمر ببناء المدينة فبنيت، وبنني المسجد الجامع بها، ويعرف بجامع عقبة، وبنني الناس مساجدهم ومساكنهم، وتم أمرها سنة ٥٥ هـ، وسكنها الناس أ.

وفي أثناء بناء المدينة الذي استغرق خمسة أعوام ـ من سنة ٥٠ هـ إلى سنة

٥٥ هـ - كان عقبة بن نافع يغزو، ويرسل السرايا، ويدعو الناس إلى الإسلام، فدخل كثير من البربر في الإسلام، واتسعت خطة المسلمين، وقوى جَنانُ مَنْ هناك من الجنود بمدينة القيروان، وأمنوا واطمأنوا على المُقام، فثبت الإسلام فيها. هذا، ولم تقم القيروان بدور كبير في فتح شمال إفريقية فحسب، وإنما قامت بدور عظيم في نشر الإسلام في المغرب والأندلس أيضًا، وأصبحت مركزًا من أهم مراكز الحضارة الإسلامية.

# جامع الزيتونة:

وفى تونس أيضًا أنشأ المسلمون جامع الزيتونة الذى تم بناؤه سنة ١٤٠هـ. ومنذ إنشاء ذلك المسجد ابتدأت الدراسة فيه على شكل حلقات، وظلت تتطور مع الزمن حتى أخذت نظام الدراسة الجامعية الحالية، ويُدرس به الآن جميع العلوم الدينية والدنيوية التى يتطلبها العصر الحديث(١).

\* \* \*

مما سبق تتضح لنا أصالة رسالة المسجد، وأنه كفيل يتقديم الزاد لكافة الاتجاهات في الحياة الإنسانية. . . إن الذي أصاب المجتمع الإسلامي بسبب تفكك المسلمين وتناحرهم وتنابذهم يمكن علاجه، وذلك بالاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه، قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَالرجوع إليه، قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَالْرَجوع إليه، قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ويقول رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ تَتَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ كَمَا تَتَدَاعَى الأَكَلَةُ اللهُ عَلَيْكُمُ الأُمَمُ كَمَا تَتَدَاعَى الأَكَلَةُ اللهُ عَضْعَتَهَا، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ قُلُوبِ أَعْدَائِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ فَى قَلُوبِ أَعْدَائِكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ فَى قَلُوبِ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَة

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة المسجد والإمام، للأستاذ محمود السعيد ص ٧٢.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ـ من الآية ١٠٣.

الْمُوْتِ قِيلَ: أَوَ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: لا، ولَكَنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ الله؟ السَّيْلِ».

ومادام المسجد يشكل كل هذا، وهو أصل قوى فى وحدة المسلمين، فلا بد لنا أن نتعرف بعض الدروس المستفادة التى درجت فى رحابه وتعهدها النبى وصحابته وأتباعه بالرى حتى بسقت شجرة الإيمان وتأصلت، ووقف التاريخ يرقب هذا، ويسجل على جبين الزمن بحروف من نور نمو هذه الشجرة حتى أشرقت الدنيا بها، واستضاءت بهذا الضياء العظيم، وأول درس نقف أمامه هه:

# الدرس الأول هو تصحيح العقيدة:

وهو \_ سبحانه \_ متصف بكل كمال يليق بذاته. . إن أى عاقل لا يقول إنَّ الكون جاء هكذا من تلقاء نفسه؛ لأن مافيه من نظام مُحْكَم وقوانين ثابتة يدل على قُدْرَة قادر يُدبِّرُ الكونَ ويُسَخِّرُ مافيه بحكمة و ﴿يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا ﴾ (٢) .

والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار سَخَّرَهَا \_ سبحانه \_ وأجراها بإرادته

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ـ من الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ـ من الآية ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ـ من الآية ٤١ .

وحكمته: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي هَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُولَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (١) .

إن المجتمع الذى ينشأ أفراده على العقيدة الصحيحة تكون لديهم الثقة فى أنفسهم، والقدرة على التحرك؛ لأنهم يتحركون معتمدين على القدرة العالية التي لا تُغْلَب، ولا يخافون من شيء؛ لأنهم يعملون لما فيه رضاء الخالق جَلَّ وعلا، ومنفعة المخلوق. ويتعلمون ما ينفعهم ويدفع بهم إلى التقدم والازدهار.

إن أصحاب العقائد في حياتهم بَنَّاءُون؛ لأنهم يعلمون أنهم خُلفاء الله في الأرض، هم له خاشعون ولعظمته ساجدون عن طواعية؛ لأنهم نظروا إلى العالم السفلي - العالم العلوى فرأوه مسخرًا تحت سُلطان القدرة، ثم نظروا إلى العالم السفلي - الأرض - فرأوا هذا العالم كذلك مقيدًا بنسب معينة من الضوء والحرارة والضغط الهوائي، وكذلك الكائنات التي تعيش على ظهر الأرض، فرأوها خاضعة لقانون النمو والتقدم والهرم ثم الموت، والنبات هو الآخر يجرى عليه ما يجرى على الكائنات الحية الأخرى، وهكذا، وصدق الله العظيم إذ يقول: فيأن من في السَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ إِلَّا عَلِي الرَّمَنِ عَبْدًا لَهُ لَقَدْاً حَصَيْهُمْ وَعَدَّا مُونِ عَلَى الكَائنات الحية الأخرى، وهكذا، وصدق الله العظيم إذ يقول: في المَّدَ مَن في السَّمَوَتِ وَالْمَرْضِ إِلَّا عَلِي الرَّمَنِ عَبْدًا لَهُ لَقَدْاً حَصَيْهُمْ وَعَدَدًا فَهُ وَعَدَدًا فَالله العظيم الله العظيم أذ يقول: وعَدَدُهُمْ عَدَّا فَي وَعَمْ الْقِيكُمَةِ فَرَدًا فَالله العَلْمِ الله العَلْمِ وَعَدَدُهُمْ عَدَّا الله العَلْمِ الله العَلْمِ وَعَدَدُهُمْ عَدَّا الله العَلْمِ عَلَى الكَائنات الحية يوم الْقَيكُ مَةٍ فَرَدًا فَالله العَلْمُ الله العَلْمَ وَالله العَلْمَ عَلَيْهُ الله العَلْمَ عَلَيْهِ وَعَمَّ الْقِيكُمَةِ فَرَدًا فَالله العَلْمَ وَعَدَا الله العَلْمُ الله العَلْمُ وَعَدَا الله العَلْمَ وَالْمَالِي الله العَلْمَ وَالله العَلْمَ وَعَدَا الله العَلْمَ الله العَلْمَ الله العَلْمَ وَعَدَا الله العَلْمَ وَعَدَا الله العَلْمَ وَالله العَلْمَ وَعَمْ الله العَلْمَ وَالله العَلْمَ وَعَدَا الله العَلْمَ الله العَلْمَ وَعَدَا الله العَلْمَ الله العَلْمُ الله العَلْمَ الله العَلْمُ الله العَلْمُ الله العَلْمُ الله العَلْم

ومن هنا كان خضوع المتدين لمعبوده خضوعًا ينم عن الحب والتمجيد والتقديس والتنزيه. إن هذا الخضوع يخلق الأمل في النفس المؤمنة، ويبعد اليأس، وينير القلب ويرققه، ويقوى العزيمة، ويسمو بالإنسان من حيز المادة الصماء إلى الآفاق الرحبة، والروحانية الطاهرة، والأمل المشرق، وهم كما وصفهم الحق سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَة رَبِّم مُّشْفِقُونَ فِي وَالَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَة رَبِّم مُّشْفِقُونَ فِي وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّم مُلايشرُونَ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّم مُلايشرُونَ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّم مُلايشرُونَ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّم مُلايشرُونَ وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَاتُواْ

<sup>(</sup>١) سورة يس ـ الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم \_ الآيات من ٩٣ \_ ٩٥.

# وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴿ أُولَئِيكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَائِقُونَ ﴾ (١)

إن العقيدة الصحيحة منهاج إلهى خالد للحياة، وضعها الله في جميع كتبه التي أرسل بها الرسل، من آدم عليه السلام وكل من جاء بعده من الرسل، إلى أن ختموا بالنبى الخاتم لجميع الأنبياء سيدنا محمد عليه ولو أدرك الناس حقيقة هذا المنهج الإلهلى الذي يعالج مشاكل الإنسان المعقد الرغائب لعلموا أن سعادة هذا الإنسان لن تتم إلا في ظل عقيده التوحيد، وأنه لم يأمن في مساره الطويل على ظهر الأرض إلا بتمسّكه بتعاليم تلك العقيدة التي تصله بالله ربًا خالقًا قادرًا عالما، وتلك نزعة فطرية لازمت الإنسان من بداية خلقه ونحوه، والإنسان لو عاش بلا دين لحطم نفسه بنفسه؛ لأن ما يبنيه اليوم يهدمه غدًا، وبلا ضابط ولا رابط ولا وازع، أما إذا كان الدين والعقيدة فهناك الضبط حيث لا ضابط ولا رابط ولا وازع، أما إذا كان الدين والعقيدة فهناك الضبط المحدد، والمنهج الواضح؛ ذلك لأن المؤمن يعلم أنه لم يُخُلِق للدنيا فقط، ولم يخلق للأخرة فقط، وإنما خُلِق ليعمل في الدنيا زارعًا للآخرة، حيث سينتقل إليها فيجد هناك ما قدمت يداه: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَّا يَسَرُّ مَن يَكُمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً فَيْرًا يَسَرَّهُ, وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً فَيْرًا يَسَرَّهُ,

إن الكرامة للفرد في الآخرة سببها عمل صالح مبنى على يقين ثابت، وسعى نظيف، يضمن حقوق الناس في أُلفة ومحبة وتعاون وعفة تنير جوانب الحياة. وقوام العقيدة الصحيحة ثلاثة: إيمان، وإسلام، وإحسان، فالإيمان هو التصديق القلبي بكل ما جاء عن سيدنا محمد عليهم والاعتقاد الصحيح بكل ما أخبر به عن الله اعتقادًا جازمًا لا يقبل الشك.

والإسلام هو: الانقياد والاستسلام الظاهري لتعاليم الإسلام التي بَيَّنَهَا الله

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ـ الآيات من ٥٧ ـ ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة ـ الآيتان: ٧ و ٨.

في القرآن الكريم، وعلى لسان رسوله العظيم. وقد بين الرسول على ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عمر - رضى الله عنه - قال: "بَيْنَمَا نَحْن جُلُوسٌ عند رَسُول الله على ذَات يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، ولا يَعْرِفُهُ منّا أَحَدٌ حَتَى النَّيَاب، شَديدُ سَوَاد الشَّعْر، لاَيُرَى عَلَيْه أثرُ السَّفَر، ولا يَعْرِفُهُ منّا أَحَدٌ حَتَى جَلَسَ إلى النَّبِي قَالَمَنَدَ رُكُبَيْه إلى رُكُبَيْه، وَوَضَعَ كَفَيْه عَلَى فَخذيه وقالَ: عِلْمُحمَّد، أَخْبَرني عَنِ الإسلام، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: الإسلام أنْ تَشْهَد أنْ لا رَمَضَان، وتَحُجَّ البَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلاً. قالَ: وَلَوْتَى الزَّكَاة، وتُصوم ويُصدد قُهُ. قالَ: فَأخبرني عَنِ الإيمان. قالَ: أَنْ تُؤمْنَ بِالله وَمَلاَئكُم وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر، وتُؤمْن بِالله وَمَلاً كَتَه وَكُتُبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر، وتُؤمْن بِالله كَانَكَ تَرَاه، فإنَ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنّه يَراكَ، قالَ: قَالَ: فَأخبرني عَنِ السَّاعَة. قالَ: مَا المسئولُ عنها بأَعْلَم مِن السَّائِل، قالَ: فَأخبرني عَنِ السَّاعة. قالَ: مَا المسئولُ عنها بأَعْلَم مِن السَّائِل، قالَ: فَأخبرني عَنِ السَّاعة. قالَ: ما المسئولُ عنها بأَعْلَم مِن السَّائِل، قالَ: فَأخبرني عَنْ السَّاعة وعَنَا الأَمة رَبَّتها وأَنْ تَرَى الحَفَاة العُرَاة العَالَة رِعَاءَ الشَّاة وعَنْ أَمَاراتها، قالَ: أَنْ تَعْدُد الأَمة رَبَّتها وأَنْ تَرَى الحَفَاة العُرَاة العَالَة رَعَاءَ الشَّاة يَتَطَاولُونَ في الْبُنْيَان ثُمَّ انْطلَق، فلبثتُ مليًا، ثم قالَ: يَاعُمرُ: تَاتَدْرى مَنِ يَتَطَاولُونَ في الْبُنْيَان ثُمَّ انْطلَق، فللنَتُ مَليًا، ثم قالَ: يَاعُمرُ: اتَدُرى مَنِ يَتَطَاولُونَ في الْبُنْيَان ثُمَّ انْطلَق، قالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُم يُعلِّمُكُمُ دينكُمْ".

هذه الدعائم الثلاثة تقوى العقيدة، وتصحح مسار الإنسان في دنياه؛ لهذا فإن الجيل الذي تربى على هذه المبادئ ونشأ عليها كان قوى الإيمان بالله، شديد الحرص على خدمة الأمة، عفيف اللسان، نظيف اليد، حسن العمل، مجدا مجتهدًا، كان الواحد منهم يراقب ربه قبل أن يراقب أهله، يخاف الله قبل أن يخاف من رئيسه.

ونقف أمام بعض العناصر التي تربَّت في المدرسة المحمدية وكانوا نماذج حية في دنيا الناس، يحدثنا التاريخ: أنه لما بلغ الجيش الإسلامي وادى الأردن، وعسكر أبو عبيدة في مكان هناك، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون: يا معشر السلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على

ديننا، أنتم أَوْفَى لنا، وأرْأَفُ بِنَا، وأكَفُّ عن ظُلمنا، وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. . ثم تمضى الرواية: لما حشد الإمبراطور - هرقل - جيشًا عظيمًا ليصد قوات المسلمين، كان لزامًا على المسلمين - نتيجة لما حدث - أن ركزوا كل نشاطهم فى المعركة التى أحدقت بهم، حينئذ كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمال المدن المفتوحة فى الشام يأمرهم بأن يردوا عليهم ما جُبِي من الجزية من هذه المدن. وكتب إلى الناس يقول: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنّا لا نقدر على ذلك، فرددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إنْ نَصَرَنَا الله عليهم.

لقد رُدَّتُ مبالغُ طائلة من مال الدولة، وكان هذا المنهج الكريم في المعاملة الحسنة سببًا في أن المسيحيين دعوا بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا: رَدَّكُم الله علينا، ونصركم على الروم، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقى لنا. تأمل هذا المسلك الحسن من المسلمين أصحاب العقيدة، كيف يتعاملون مع الناس، حتى ولو كانوا غير مسلمين؛ لأن قيم الأخلاق المستمدة من عقيدتهم لاتتجزأ. إن الذين يتمسكون ببعض الأخلاق ويتركون البعض نعى عليهم القرآن الكريم هذا المسلك وقال: ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ قَلَمَ الْمَالِكُ وَاللّهُ مِعْلَوْلَ عَمْلُونَ فِي الْمَالِكُ وَاللّهُ الْمَالِدُ وَاللّهُ اللّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا الْعَمْلُونَ ﴾ (اللّهُ يُعَلِقُ عَلَمُ الْمَالِكُ عَلَمُ اللّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا الْعَمْلُونَ ﴾ (اللّهُ يُعَلَقُ مَلُونَ فِي الْمَالِكُ عَمْلُونَ ﴾ (اللّهُ يَعْلَفِلِ عَمَّا الْعَمْلُونَ فِي الْمَالِكُ وَاللّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا الْعَمْلُونَ ﴾ (اللّهُ يَعْلَفِلِ عَمَّا الْعَمْلُونَ اللّهُ يَعْلَفِلِ عَمَّا اللّهُ مَلُونَ فِي الْمَالِكُ وَمَا اللّهُ يَعْلَفِلُ عَمَّا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

إن السعادة الحقيقية هي في يقظة الضمير، وإرضاء الضمير بالعمل الخير الذي يصل الإنسان بالله عبادة، وبالناس علاقة طيبة وخُلُقًا كريمًا، ونبي الإسلام \_ صلوات الله وصلامه عليه \_ كان ينمى هذا المسلك الكريم في نفوس أصحابه بما يضرب لهم من أمثله لأتباع الدين في كل زمان، حتى تنشط للخير هممهم؛ لذلك ورد عن رسول الله عليه أنه قال: «اشترى رجل من رجل عقارًا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ من الآية ٨٥.

له، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جَرَّةً فيها ذَهَبُّ، فقال الذي اشترى العقار منه: خُذْ ذَهَبك عَنِّي إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذَّهب. فقال الآخر: إنما بعتُك الأرض وما فيها. فَتَحَاكَما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكُما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال: الحكم أنْكحُوا الغُلام الجارية، وأَنْفِقُوا على أنفسكم منه، وتَصَدَّقًا».

إن هذه القناعة والعفة نتيجة الإيمان الحي في النفوس، والإيثار الناتج بسبب العقيدة الصحيحة، وهذا اللون الممتاز من البشر هم الذين تربوا في مدارس الإيمان، وعلى يد الهداة المصلحين، وبين جدران المساجد ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَ رَفِي السَّمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالنَّفُ دُوِّ وَالْاصالِ عَلَى رِجَالُ لَا نُلْهِ عِبم تَرَفَعَ وَيُذَكَ رَفِيها السَّمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالنَّفُ دُوِّ الْأَصَالِ عَلَى رِجَالُ لَا نُلْهِ عِبم السَّمَةُ وَلَيْ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَا وَالنَّا اللّهُ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَا وَالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقَلُوبُ وَالْإَبْصَالُ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَا وَالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقَلُوبُ وَالْإَبْصَالُ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَا وَالزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقَلُوبُ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وهذا اللون من المسلك الطيب والسيرة الحسنة تحلى به الأحرار والعبيد، يروى كُتَّابُ السَّير: أنَّ عمر بن الخطاب خرج يومًا ومعه عبد الله بن دينار، فوقفا على راع لغنم، فقال عمر: بعنى شاةً يا راعى الغنم فقال الراعى: إنِّى عملوكٌ، قال عمر - اختبارًا له -: قُلْ لسيِّدك: «أَكَلَهَا الذِّئْبُ» فَرَدَّ الراعى. قائلا: فأين الله؟ فَبكَى عُمر، ثم تعرف على سيد العبد واشتراه منه وأعتقه، وقال له: أَمانَتُكَ أَعْتقتكَ في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة.

إن أى مجتمع لا يسعده كثرة القوانين وإصدار القرارات، وتعدد جهات السلطة، ورجال الشرطة، ولكن سعادة المجتمع فى يقظة ضمير أفراده، وعفة أبنائه، ونزاهة مواطنيه؛ لأن الغالبية العظمى تستطيع الفرار من قُبْضة القانون والإفلات من رجال الشرطة، ويستخفون من الأعين، ولكنهم لا يستطيعون الهرب من الضمير ويقظته؛ لأن صاحب العقيدة يصبح ويمسى مراقبًا لله، محاسبًا لنفسه، متيقظًا لأمره، لا يَدَّعِي ما ليس له، ولا يجحد ما عليه، ولا

<sup>(</sup>١) سورة النور ـ الآيتان: ٣٦ و ٣٧.

يفعل في السر ما يستحي منه في العلانية، ولا يعمل عملاً في يومه يخاف من المساءلة عليه غدًا، ولسان حاله يردد مع الشاعر:

> إِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلُ ۚ خَلَوْتُ، وَلَكَنْ قُلُ عَلَىَّ رَقيبُ ولاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ يَغْفُلُ سَاعَةً ولا أَنَّ مَا تُخْفِيهِ عَنْهُ يَغيبُ

إن المجتمع لا يستغنى عن رجال الأمن وسنرِّ القوانين، ولكنه مع ذلك لابد من وجود قُلُوبِ يقظة، ونُفُوس حية؛ لأنه كما قال الشاعر:

لَنْ يَصْلُحَ القَانُونُ فينا رَادعًا حَتَّى نَكُونَ ذَوى ضَمَائرَ تَرْدَعُ

ونقف الآن أمام نموذج فريد في التربية الخلقية الناتجة عن يقظة الضمير الحي، هذا النموذج تمثله امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة من الزمن؛ لأنه كان في الجيش، فخيم عليها الليل بظلامه، وهجمت عليها الهواجس، وثار في عروقها دم الأنوثة، وانطلق صوت الغريزة من داخلها، ولكنَّ الإيمان والضمير حجزاها عن فعُل ما لا يليق، والقصة كما جاءت في تفسير ابن كثير: أن عمر ابن الخطاب خرج من الليل فسمع امرأة تقول:

> تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَارْوَرَّ جَانِبُهُ وَأَرَّقَنِي أَنْ لاخَلِيلَ أَلاَعِبُهُ أَلاَعبُهُ طَوْرًا وَطَوْرًا كَأَنَّمَا بَدَا قَمَرًا في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ يُسَرُّ به مَنْ كَانَ يَلْهُو بقُرْبه لَطيفُ الحشَا لا يجتويهِ أَقَارِبُهُ فَوَ اللهُ لَوْلاَ اللهُ لا شَيْءً غَيْرُهُ لَ لَزُلُولَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ وَلَكَّننَى أَخْشَى رَقيبًا مُوكَّلاً بِأَنْفَاسِنَا لَا يَفْتُرُ الدَّهَٰرَ كَاتَبُهُ مَخَافَةَ رَبِّى والْحَيَاءُ يَصُدُّنِي وَإِكْرَامَ بَعْلِي أَنْ تُنَالَ مَرَاكبُهُ

إن المرأة بعد أن ثار في عرقها دم الأنوثة خافت ربها، وأكرمت بعلها، فلم تسمح لنفسها بفعل شيء يخدش حياءها، ويهدر كرامة زوجها، ويدنس شرفها؛ لهذا فإن الدرس الأول هو تصحيح العقيدة، والاتجاه إلى تربية الضمير؛ ليكون الإنسان في مراقبة دائمة لله، يحسن بذلك العمل، ويجود الصنعة، ويخلص في أداء الواجب المنوط به، ولا يتهرب من المسئولية مهما كانت. والإنسان بهذه الصفة صاحب مروءة وشهامة ونجدة، يمد يد العون والمساعدة للغير ـ أيا كان ـ بوازع من الضمير والمروءة.

حدث أن شابًا كان يركب جملاً، ولما أخذ منه التعب كل مأخذ نزل في مكان به الشجر ليستريح، واستلقى الشاب تحت شجرة وراح في نوم عميق، في حين أخذ الجَمَلُ يبحث عن العشب ويتتبع أثره إلى أن دخل حديقة وعبث بأشجارها، فطرده البستاني منها، ولكن الجمل عاد مرة أخرى، فضربه البستاني بالعصا، فوقع قتيلا، وكان الشاب قد استيقظ، فرأى أن جمله قد قتل، وبدأ البستاني يقص عليه القصة بأن جَملَهُ عاثَ في الحديقة وأفسد فيها، وأنه طرده فعاد، وطرده فعاد، وأنه لم يكن يريد قتله. ونظرًا لأن الشاب غريب وينتقل عليه لقضاء مصالحه عَزَّ عليه ذلك، وصاح في البستاني: لمَ قتلت هذا الجمل؟ وهَزَّهُ هزًا عنيفًا، فخر البستاني صريعًا، ومات هو الآخر، ووقف الشاب مشدوهًا؛ لأنه لم يكن يريد قتله؛ لأنه يعلم أن كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. ولما علم أولاد البستاني القتيل بأن هذا الشاب قتل أباهم توجهوا به إلى عمر بن الخطاب الحاكم؛ لأن أولاد القتيل لا يجوز أن يأخذوا بالثأر إلا بعد رفع الموضوع إلى الحاكم، حتى لا تكون الأمور فوضى، وعمر هو الحاكم العادل، ووقف الجميع في حضرته، وقصوا عليه القصة، وبعد أن سمع القصة قال للشاب: ماذا تقول؟ قال الشاب: أنا مقر بجريمتي، معترف بخطئي، وتمت محاكمة الشاب في المسجد؛ لأن العدالة الحقة تمت في رحاب المجتمع كله، وحكم على الشاب بالإعدام؛ لأن الحق سبحانه يقول: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَآأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ الآية ١٧٩.

ومَنْ قَتَل يُقْتَل. ورضى الشاب بالحُكم، ولم يتهرب، ولم يحاول أن يدافع بالباطل عن نفسه، ولكنه وقف أمام الجميع، وقال: يا عمر، هل لك أن تفسح لى صدرك وأن تعاوننى على تحقيق آخر أمنية قبل أن أفارق الدنيا؟ إننى رجل غريب، وليس هنا أهلى وخلانى، وعندى ودائع كثيرة للناس أريد أداءها لهم، وكلمة شرف منى أننى سأحضر بعد رد الودائع المصحابها، وأداء الأمانات الأهلها؛ الأننى لو مت فى هذه الديار فلن تُرد الودائع، وسوف أُحاسب عليها أمام ربى فى يوم الا أملك فيه درهما والا ديناراً.

قال عمر رضى الله عنه: أيها الشاب، إن الحق ما تقول، لكن لابد لَكَ من ضامن يضمن عودتك. فقال الشاب: أنا رجل غريب، وليس لى هنا معارف، فهل من ضامن لى أيها الناس؟!

إن الذى يضمن هذا الشاب الغريب الذى يحتمل أنه لن يعود ويهرب مقتول، ووجم الجميع، وسادهم صمت رهيب، وفجأة نهض من ركن المسجد شيخ كبير يصيح: أنا ضامن لهذا الشاب! ونظر الجميع إليه، فإذا به الصحابى الجليل - أبو ذر الغفارى - رضى الله تعالى عنه - وعلى أثر إعلان أبى ذر لضمان الشاب أُطْلق سراحُهُ، وتوجه إلى أسرته لتوديعها ورد الأمانات التى كانت عنده، وبعد أن ودع الأهل ورد الأمانات توجه إلى المدينة لتوقيع القصاص عليه.

وفى اليوم المحدد لتنفيذ القصاص تجمع الناس فى المسجد وهم يتطلعون إلى أبى ذر الذى جلس هادئًا، وخاف عليه الناس، إنه لا ذنب له ولا جريمة. وانتصف النهار ولم يعد الشاب، واقتيد أبو ذر لتنفيذ الحكم فيه؛ لأن الضامن غارم، فطلب أن يودع الدنيا بركعتين، وبينما هو فى الصلاة إذْ لاح فى الأفق غبار، وتطلع الناس بأبصارهم إلى هذا الغبار، الذى انكشف بعد قليل عن الشاب وهو يسرع بجمله، إنه جاء وفاءً بعهده، وبرًا بوعده، وما إنْ وصل حتى اعتذر عن هذا التأخير غير المتعمد.

لقد تَعَجَّبَ الناس لهذا الوفاء النادر، شاب يأتى من بلاد بعيدة ليموت وكان في إمكانه أن يهرب، خاصة أنه ليس معه شرطى، وليس في يديه حديد، ولكن لا، إن الضمير في نفسه أقوى من رجل شرطة خلف ظهره، إن يقظة الضمير أقوى من حديد في يديه، ومع هذا سأله عمر: ما الذي جعلك تبر بوعدك وتحضر؟ فقال الشاب: يأ أمير المؤمنين، إن الشرف هو كل ما أستطيع أن أتقدم به، وإن المسلم لاينكث بعهده، فرد الخليفة: إن الحق ما تقول.

إن احترام العهد هو واجب على كل مسلم، فالشاب الذى جاء ليقدم رقبته حسبما أمر الخليفة، وتطبيقًا للقصاص، كان محل احترام وتقدير من الجميع، لوفائه والتزامه بكلمة الشرف التى قطعها على نفسه، ثم هذا أبو ذر - رضى الله عنه - الذى ضرب مثلاً رائعًا فى التضحية، ولذلك سأله عمر - رضى الله تعالى عنه -: ما الذى دَفَعك إلى ضمانه وأنت لا تعرفه وقد خاطرت بحياتك، فأجاب أبو ذر - رضى الله تعالى عنه -: إننى لما رأيت الشاب غريبًا وهو فى محنة شديدة ويتمنى أن يجد المعين له فى تلك اللحظة، رأيت من المخجل ألاً يجد من يساعده من المسلمين، والواجب يفرض على المسلمين أن يتعاونوا، يجد من يساعده من المحنة، فتقدمت لأكون الضامن برضا نفسى، ووازع من إيمانى.

هذه الكلمات من أبى ذر - رضى الله تعالى عنه - حركت مشاعر الحاضرين، فالتفت الخليفة إلى الشاب مرة ثانية وقال له: وما الذى دَفَعك للحضور وجعلك تبر بوعدك وكان فى إمكانك أن تهرب فى الصحراء؟ قال الشاب: يا أمير المؤمنين، الله يعلم كم ذرفت أسرتى من الدموع، وتعلَّق بى أولادى، وناشدنى أصحابى عدم العودة إلى هنا، غير أننى كنت أعلم أن الله يرانى وسوف يحاسبنى غدًا ويقول لى: دنست نفسك ولم تلتزم بكلمة الشرف وكنت من الخائنين؛ لهذا جئت وأنا مطمئن طامع فى عفو ربى ومغفرته، وهذا أحسن لى من كل شىء، أما أولادى فلهم الله، وهم وديعة وأمانة عند من التضيع عنده الودائع.

ولقد حركت هذه الكلمات مشاعر الناس، وهزت قلوب الحاضرين، وملأت نفوسهم حماسة، ثم إنهم دَعُوا لهذا الشاب الذي تمسك بكلمة الشرف ووفي بها برغم المحاطر وما ينتظره من إزهاق روحه. عندئذ تقدم أبناء القتيل وقد تحركت فيهم عوامل النخوة والشهامة، وهتفوا من أعماق قلوبهم: يا أمير المؤمنين، لقد قتل هذا الشاب والدنا وصاحبناه إلى ساحة العدل والقضاء طالبين القصاص، ولكن بَدا لنا أن الصَّمْحَ خَيْرٌ، وكما قال ربنا جل وعكا: ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَهُ حُوااً اللهُ الله

وبعد مارأينا وما سمعنا عَفَوْنَا وصَفَحْنَا، لعل الله يغفر لأبينا ولنا، وما عند الله خير وأبقى. وقام الجميع إلى الشاب الوفى يهنئونه ويدعون له بالخير، وأبدى الجميع روحًا طيبة، حامدين الله شاكرين فضله أن هداهم للإيمان واستنقذهم به من الكفر والفساد وأخذ الثأر الذى هو من أبشع الجرائم فى كل المجتمعات، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتَلِّ إِنَّهُ مُكَانَ مَنصُورًا ﴾ (٢).

ونحن نرى أن صحة العقيدة تنمى عواطف الخير فى نفوس الناس أجمعين، وصحة العقيدة معناها أن تبعد عن نفسك أى تفكير فى شخص يملك ضرَّكَ أو نفعك، أو يملك حياتك أو التحكم فى رزقك، إن الذى يملك هذا هو الله رب العالمين. وتأمل فى معانى تلك الآيات: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَلْهُ مِنْ الْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللّهُ فَالَّقُ الْحَبِي وَالْعَرِي وَالْعَلِيمِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللّهُ فَالَّقُ لَكُونَ فَى فَالِقُ الْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ الْعَبِيمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالَّذَى جَعَلَ ٱلنَّهُ وَمُواللّهُ مَا لَنَّهُ وَمُ لِئَهُ تَدُوا بِهَا فِى ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْوِمَ لِهُ مَدُوا بِهَا فِى ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْوِمَ لَهُ مَا لَنَّهُ وَمُ لِئَهُ تَدُوا بِهَا فِى ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْوِمَ لَهُ مَا لَنَّهُ وَمُ لِئَهُ تَدُوا بِهَا فِى ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْوِمَ لَهُ مَا لَنَهُ وَمُ لِئَهُ مَا لَنَهُ وَمُ لِئَهُ تَدُوا بِهَا فِى ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ قَدَ فَصَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) سورة النور ـــ من الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ـ من الآية ٣٣.

ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوا لَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وُمُسْتَوْدَةً اللهُ الْآيكتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴾ (١).

وتأمل فى قول الحق مسحانه من إنّ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَلْبُ مُوالِنَهُ مِن دَابَةٍ عَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ عَلَى وَالنَّهَ لِيَالَ وَالنَّهَ الرّبَي وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّذْقِ فَأَحْيا بِدِ الْأَرْضَ بَعَدَمُوتِهَ اوَتَصَمِّرِيفِ الرّبِيجِ عَايَئَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ (١) مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّذْقِ فَأَحْيا بِدِ الْأَرْضَ بَعَدَمُوتِهَ اوَتَصَمِّرِيفِ الرّبِيجِ عَايَئَتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١) .

لهذا فإنه يجدر بكل شخص أن يصفى قلبه، وأن يملأه بحب الله تعالى؛ لأنه رب العالمين، ومالك الملك، يؤتى الملك من يشاء، وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما فى البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين، هو سبحانه الرازق، وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، إن العقيدة الصحيحة تُبنى على الاعتراف بالله الواحد الأحد، والإيمان به بأنه الله الذى لا إلله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. وعلى الإنسان أن يُكثر من ترديد لفظ الإله على لسانه ليحيا فى ظل العقيدة سليم الفطرة، نقى الضمير، يخلص العمل، ويجود الصنعة.

والإنسان يبنى من الداخل أولا على هذه العقيدة، وهذا ما فعله رسول الله والإنسان يبنى من الداخل أولا على هذه العقيدة، وهذا ما فعله رسول الله والله على المن عشرة سنة، يبنى الإنسان الذى به يغزو العالم غدا؛ لهذا كان يردد على أذن أصحابه: «مَنْ قَالَ لا إله إلا الله أمخلصاً دَخلَ الجنّة» قيل: ومَا إِخلاصُها يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «أن تحجزه عن مَحارم الله»، رواه الطبراني، ويقول عليه الصلاة والسلام، فيما رواه أبو سعيد الخدرى - رضى الله تعالى عنه -: «قال موسى عليه السلام: ياربً، علّمنى شيئاً الخدرى - رضى الله تعالى عنه -: «قال موسى عليه السلام: ياربً، علّمنى شيئاً

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ـ الآيات من ٩٥ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية \_ الآيات من ٣ \_ ٥ .

أَذْكُرُكَ بِهِ وَٱدْعُوكَ بِهِ: قَالَ: لا إلله إلاَّ اللهُ. قال: يَارَبِّ، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هذا، إِنَّمَا أُرِيُد شَيْئًا تَخُصُّني بِهِ. قَالَ: يا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، والأَرْضِين السَّبْعَ في كِفَة، ولا إلله إلا الله في كِفَة، مَالَتْ بِهُم لا إلله إلا الله». رواه النسائي.

وكان جماعة مع رسول الله ﷺ، فقال لهم: «هَلْ فيكُمْ غَرِيْب؟ قالوا: لا يارَسُولَ الله، فَأَمَر بِغَلْقِ البَابِ وَقَالَ: ارْفَعُوا أَيْديكُم وقُولُوا: لا إله إلا الله، فَرَفَعْنَا أَيْدينَا سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: الحمدُ لله، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بِعَنْتنِي بِهِذِهِ الْكَلْمَة، وأَمَرْتَني بِهَا، ووَعَدْتَنِي عليها الجَنَّة، وأنتَ لا تُخْلِفُ الميعاد، ثُمَّ قالَ: أَبْشِرُوا، فَإِنَّ الله غَفْرَ لَكُم». رواه الإمام أحمد.

وقد قال النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ لأصحابه: «جَدِّدُوا إيمانَكُم» قيلَ: يَارَسُولَ الله، وكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمانَنَا؟ قَالَ: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لا إلله إلاَّ الله».

بهذا المنهج التربوى نَشَأَ النبيُّ وَيَلِيُّ أَصْحَابَهُ على العقيدة التي شَبَّ عليها الجميعُ، وتمسك بها كل فرد، فعاشوا في دنيا الناس وقلوبهم موصولة بالسماء، وكان الواحد منهم يهتف من أعماق قلبه:

ومِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمَصِي أَطَأُ الثُّرَيَّا(١) وُكِدْتُ بِأَخْمَصِي أَطَأُ الثُّرَيَّا(١) وُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا

إن من يتربى على تلك العقيدة الصحيحة ويسلم وجهه إلى الله وهو محسن في عمله مخلص في عبادته، مُنيب لله، مُتَخَلِّقٌ بالأخلاقِ الفاضلة، فقد استَمْسك بالعُرْوة الوثقى، يذهب الخوف عن نفسه، ويثبت قلبه، وتهدأ أعصابه، ويمشى بين الناس رابط الجأش، مطمئن النفس؛ لهذا نصيح في شبابنا: إنَّ العقيدة سلاح قوى، فتسلَّحُوا بها، وتغلَّبُوا بها على مشاكل

<sup>(</sup>١) الاخمص: باطن القدم. والثريا: مجموعة من النجوم في صورة الثور، وكلمة النجم عَلَمٌ عليها.

المجتمع، تسعدوا سعادة عظيمة، وتستريحوا راحة توصلكم إلى الهناءة والاستقرار.

# الدرس الثاني هو القرآن الكريم:

هو كتاب الله المنزل من علياء السماء بواسطة سيدنا جبريل على قلب سيدنا محمد بلسان عربى مبين. والعرب هم أهل فصاحة وبلاغة وبيان، وكان لسانهم العربى في أعلى قمة البيان، وقد نزل القرآن الكريم بِلُغَتهِم، وتحدّأهم أن يأتوا بمثله، فعجزوا، فتدرج معهم في أقل، فعجزوا، ثم قال لهم: فَأْتُوا بأقلِّ سُورة، فعجزوا فسجل عليهم ذلك العجز. وقال الله سبحانه: ﴿قُل لَينِ الْجَتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُ عَلَى آن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْكان بَعْضُهُم لِبعضِ ظَهِيرًا ﴾ (١) .

وقد جاء القرآن الكريم بلغه قريش - أفصح لغات العرب وما إن نزل القرآن حتى ملأ الخافقين علمًا، وانتقل العرب بفضله من جهل إلى علم. لقد كانوا قبل نزوله في ضلال مبين، كان الجهل قد خيم على عقولهم. وكانوا في فرقة دائمة، فما إن تنزلت آيات السماء حتى عم فجاج الأرض نوراً وإشراقًا. لقد رسم لهم معالم الحياة الفاضلة، فجمعهم على الحب إخوانًا في الله، وألف بين قلوبهم، ووحد كلمتهم، وعمهم الرشاد، وصاروا على الحق أعوانًا، بعد أن زال ماران على أفئدتهم من جهل، لقد أصبحوا بفضله وقد غمرهم السلام والمحبة، والأمن بدل البغضاء، والعداوة، والخوف، والاضطراب.

لقد كان لِسُمُوِّ المعنى الذى يهدف القرآن إليه، وشرف الغرض الذى يدعو إليه، وصفاء الحكمة التي أبرزها، ومراعاة مقتضى الحال، ما جعل العرب يعترفون بأنه في الذروة العالية فوق كلام البشر، بل لن يتطاول متطاول إلى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ـ الآية ٨٨.

مُجارَاة هذا الأسلوب. إن رجلاً كالوليد وهو عربى أصيل، وله ذوق خاص في الحكم على بلاغة البلغاء ـ عند سماعه لقول الله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ اللهُ عَلَى بلاغة البلغاء ـ عند سماعه لقول الله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هزت مشاعره تلك البلاغة الفائقة، فقال برغم شركه وعناده: «والله إنَّ له لَحَلاَوةً، وإنَّ عليه لَطَلاوَة، وإنَّ أَعْلاهُ لَمُثْمِرٌ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُعْدِقٌ، وَمَا يَقُولَ هَذَا بَشَرٌ».

إن هذا القرآن وإن كان سماوى المطلع، علوى المتنزل فإن من قرأ فيه كأنما يقرأ طوية نفسه الطاهرة، ومن استمع إليه كأنما يسمع همس خاطره النقى، وهذا ما نلحظه من قصة إسلام عمر بن الخطاب، الذى كان من أشد الكفار مجاهرة بالعداوة للنبى على ومع هذا فإن عمر عندما سمع بإسلام أخته وزوجها ذهب إليهما والشرر يتطاير من عينيه، وقد أضمر فى قلبه أن يفتك بهما، فلما قراً سورة «طه» ذهب الغضب من نفسه، وهدأ قلبه، واستولى على فؤاده جمال ما يهدف إليه مضمون هذا الكلام، علاوة على أن هذا الأسلوب ليس فى مقدور بشر، وهذا الكلام يهدى للتي هي أقوم ، فأعلن إسلامه، ودخل في الدين، وأخلص لله، وأحب الداعية الأول حبًا ملك عليه كل ذرة فى حياته، بل إن رجلا من البدو سجد لفصاحة القرآن.

إن هذا الكتاب الذى أنزله رب العالمين وجعله للإنسانية جمعاء، له من الاعتبارات المادية والقيم الروحية ما يجعل له المكانة الأولى بين الكتب العالمية، والشرائع السماوية، والقوانين الوضعية أيًا كان واضعها، ولقد كان للتأثير الذى أحدثه فى الحياة العقلية والاجتماعية فى النوع الإنسانى كله ما أيقظ الشعور العالمي، ونهض بالبشرية إلى المستوى اللائق بها، فحدَّد العلاقة بين الفرد والفرد، وبين الفرد والمجتمع، وبين المجتمع والمجتمع، إن القرآن لم يَدَعُ

<sup>(</sup>١) سورة النحل ـ الآية ٩٠.

أصُلاً من الأصول التي تجمع بين الغايات والمقاصد المتنوعة، وتقرب بين العقائد المختلفة، وتلم شتيت النوازع النفسية، إلا دعا إلى تحكيم العقل، وأمر بالانصياع إلى ما يوجبه التفكير الرشيد والنظر السديد، ويقصد القرآن من وراء ذلك إلى أن جميع قُوك العقل تؤدى وظائفها، وأن يكون العقل في نشاط دائم، حتى تصبح شخصية الإنسان متكاملة مدركة لكل ما حولها، فيكتسب الإنسان بعقله حصانة طبيعية تفتح له آفاق الكون المحيط به.

إن أى وسيلة لتحرير الفكر وإيقاظ العقل قد دعا إلى الأخذ بها؛ ليكون الإيمان برب الكون ناشئًا عن نظر صحيح في الكون، عُلُويِّه وسُفْلِيِّه، والإنسان \_ وهو يستنتج ذلك \_ يستعين بمن حوله من أولى الأبصار، وهو ينطلق في حياته يلتحم بالسابقين، فينهل من معارفهم، ويؤثر في اللاحقين بنتاج عقله؛ لأنه في مسيرته لا ينفصل عن بني جنسه. وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكريم: ﴿ وَقُل رَّبِ رَدِينِ عِلْمًا ﴾ (١).

ويقول الحق: ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ (٢). وفي آية أخرى: ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٣).

يقول الفيلسوف الفرنسى الكسى لوازون فى كتابه «حياة محمد»: «خلف محمد للعالم كتابًا هو آية البلاغة، وسجل الأخلاق، وكتاب مقدس، وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثًا مسائل تتعارض مع الأسس الإسلامية، فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية».

ويقول هرشفلد \_ « لم تنتقل أُمَّة من الهمجية والبداوة إلى الحضارة والمدنية عثل السرعة التي انتقل بها العرب بظهور محمد، وإنما كان ذلك بفضل القرآن الكريم واعتناقهم الدين الإسلامي».

<sup>(</sup>١) سورة طه ـ من الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ـ من الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ـ الآية ٢١.

وقال أيضًا: «ليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه وبلاغته وتركيبه، وإليه يرجع الفضل في ازدهار العلوم بكافة أنواعها ونواحيها في العالم الإسلامي».

ويقول استنجاس وهيور: «يمكننا أن نقول بكل قوة: إن القرآن الكريم أعظم كتاب في تاريخ البشر؛ فهو يتكلم عن الله بكل جلال ووقار، فيسمو بخيال العرب المجبولين بفطرتهم على الشعر، فيخرون إلى الأذقان سبجدًا، ويزيدهم خشوعًا لعظمة الإله، رغبة في رحمته، وخشية من عقابه، وإنه لَمسَ المشاعر بلغة سهلة جزلة، لا تكلّف فيها ولا تعقيد، عندما يؤنس الرسول ويشجعه على أداء رسالته، وعندما يقص عليه من أنباء الرسل ما فيه عبرة ومزدجر، كذلك عندما يتغلغل في صميم الحياة الخاصة والعامة ليجعلها تتمشى مع المبادئ الأساسية التي أمر بها الدين الجديد، وهنا لا يصح أن نقيس القرآن بأي كتاب آخر من كتب الأدب من حيث عذوبة اللغة وطلاوتها، وإنما نقيسه بالثورة التي أحدثها في نفوس المعاصرين للنبي ﷺ، فقد نفذ القرآن إلى قلوب سامعيه بكل قوة وإقناع، واجتث من ثناياها كل ما كان يتأصل فيها من وحشية، وانتزع كل همجية، فأوجد ببلاغته وبساطته أُمَّة متمدينة راقية ناهضة، بعد أن كانت متبدية متخلفة همجية».

إن الفضل ما شهد به الأعداء، وكان من فضل الله ورحمته بالإنسانية أن جعل له من الاعتبارات المادية والقيم الروحية ما يجعل له الهيمنة على الكتب السابقة، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَلَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِسَابقة، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا إَلَيْكَ الْكِتَلَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَلَبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ اللّهُ وَلَهُمْ يَمَا الله العظيم الله العظيم الله ورحمته بالإنسانية أنه الله أنه الله ورحمته بالإنسانية أن الله ورحمته بالإنسانية أنه ورحمته بالإنسانية أنه ورحمته والله والمحتبيرة والمحتبير

بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَ هُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴾ (١).

إن هذا الكتاب ليس للعرب وحدهم، بل هو للإنسانية جمعاء، ومعجزته مستمرة وقائمة من وقت نزوله وإلى أن تقوم الساعة. إنَّ الإعجاز اللغوى والبلاغى بَهرَ العربَ وغيرهم، وكذا تصحيح ما فى الكتب السابقة، ثم التنبؤ بأحداث ستقع مستقبلا، كحرب الروم والفُرس، والإخبار بنصر الروم، ثم إنه معجزة للبشرية كلها، فقد كَشَفَ مسبقًا أسرار هذا الكون، فى وقت لم يكن يعرف المعنى الحقيقى لبعض آياته إلا بعد الوصول إلى أمور مادية ينتصر العلم بالتعرف على أسرارها، ويصل إلى مرتبة اليقين، بحيث لا تتصادم مع الحقائق الثابتة، إن آيات القرآن شاهدة ومؤكدة لهذا، وهذا من سر إعجازه الدائم، وهذا ما شهدت به الأحداث ولا تزال، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إن هذا الكتاب الذى انتظم من العقائد الصحيحة والآداب الكثيرة والأخلاق الفاضلة والدعوة إلى العمل الصالح كفيل بسعادة البشر فى دنياهم الحاضرة وحياتهم الثانية لو أنهم تخلقوا بما شرع، وهو دواء شاف لجميع الأمراض الخُلُقية، وحل المشاكل الاجتماعية.

هذا القرآن كان الصحابة يحفظون في صدورهم ما ينزل من آياته. لقد حفظته العقول الواعية قبل أن يُجْمَعَ في الصَّحُف، وكانت الآية إذا نزلت أو السورة تسابق الصحابة في حفظها، وكل صحابي ينقلها إلى الآخر. كانوا يحفظون ذلك لأولادهم ولزوجاتهم؛ ليتخلق الكل بما أرشدت الآية إليه.

إنَّ النبى ﷺ إمام المسلمين وقدوتهم لم يكن في صحبته للقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى عليه يسمع الجملة القرآنية، بل الكلمة يتنزل بها جبريل على قلبه وسمعه، حتى يرددها على لسانه؛ ليزداد تذوقا لحلاوتها، وريًا من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ الآيتان: ٨٨ و ٤٩.

رحيقها، ولذا كان يجد النشوة الروحية والنعيم النفسى في اتصاله بالقرآن، فإذا الكريم، وكان يعطى كُلَّ حاسة من حواسه حظها من الاتصال بالقرآن، فإذا فاض قلب النبى ﷺ بنور القرآن وطعم لسانه منه كان لأُذُنه كذلك نصيب، فعن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال: قال لى رسول الله ﷺ: «اقْرَأْ عَلَى قَقُلْتُ: أَعَلَيْكَ أَقْرأُ وعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرى، قَالَ ابن مسعود: فَافْتَتَحْتُ سورة النساء، فلما بلغت قول الله تعالى فَيْرى، قَالَ ابن مسعود: فَافْتَتَحْتُ سورة النساء، فلما بلغت قول الله تعالى فَيْرَى، قَالَ ابن مسعود: مَا مُنْ الله عَلَى هَنَوْلاً عَلَى هَنَوْلاً عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَل

ولقد تعلم صحابة رسول الله على هذا من نبيهم، وكان القرآن الكريم حياتهم كلها، يَصِلُونَ ليلهم بنهارهم في ترتيله وتدبر ما في آياته وكلماته، وكانت الساعة التي يقضيها الواحد في تلاوة القرآن أو الاستماع إليه خيراً مما على الأرض من متاع ورينة وسلطان، وكان بعض الصحابة يحاول ختم القرآن مرة بالليل وأخرى بالنهار، لكن النبي على التلاوة والتدبر في آيات الله؛ ليصلوا السمحة \_ وَجَّهُ الصحابة إلى التأني في التلاوة والتدبر في آيات الله؛ ليصلوا إلى تلك الإشارة المضيئة التي تفتح عقولهم، وتضفى الأمل في نفوسهم؛ ولذا كان توجيه النبي على عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال: قلت يا رسول كان توجيه النبي عَلَيْ لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال: قلت يا رسول الله، في كَمْ أَفْراً القُران؟ قال اختمه في شهر. قُلْت : إني أطيق أكثر من ذلك قال: اختمه في خمس، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فما رخص لي». رواه أبو داود.

إن الله يسر القرآن وفهمه لمن اتصل به روحيًا وعقليًا وقلبيًا إذا حاول التدبر والفهم العميق لآياته. والناس على حظوظ مختلفة، كلٌّ على حسب ما عنده من استعداد عقلى وروحى للتلقى عنه والأخذ منه، فإن كل إنسان له نصيب \_ قَلَّ أم كَثُرَ \_ فمن ورد على القرآن بقلب سليم ونية صادقة أصاب خيرًا وتزود

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ الآية ٤١.

بزاد طيب، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَلَقَدْيَسَّرْنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّذَّكِرٍ ﴾(١).

وتكرار هذه الآية أربع مرات في سورة القمر يدل على ما في القرآن من خير عظيم، ومع يُسر القرآن فهو لا يسمح بخيره إلا لمن كان له قلب حاضر يخشع لعظاته ويتدبر في آياته؛ ليكون عمن وصفهم الحق بقوله: ﴿ اللَّهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْنَبًا مُّ تَشَابِهًا مَّ اَيَانِ نَقَشَعِرُ مِنْ لُهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴿ (١).

أما من يقرأ القرآن بلسان بينه وبين قلبه حجاب، أو يستمع إليه بِأُذُن مضروب بينها وبين القلب سُور، فإنه لا يستفيد من القرآن، ولا ينتفع من تلاوته، ولا حياة لقلبه الغافل.

والقرآن الكريم وَحَد الأُمَّة وسَما بها عندما اتصلت به، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى هذا القرآن الذى يهذب النفوس، ويرقق القلوب، ويوجه الأنظار إلى الحقائق المبثوثة فى الكون الفسيح، وهو ليس كتاب العلماء وحدهم، ولا كتاب الفقهاء وعلماء الدين فقط، وليس كتاب طبقة أو طائفة أو جنس \_ لا \_ إنما هو كتاب الله الخالق إلى الناس جميعًا بلا استئناء، فالناس جميعًا فيه شركاء، ومع هذا فالقرآن يقيم من ذاته حراسة قوية على آياته وكلماته، وصدق الله العظيم حيث قال: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱللَّهِ كُولِإِنَّالَهُ وَكُلُماتُهُ .

هذا، ولقد سمع أعرابي قارئًا يقرأ: والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَأَقطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ والله غُفُورٌ رَحِيم. فقال الأعرابي: ما هَذَا؟ فقيل له:

<sup>(</sup>١) سورة القمر ــ الآية ١٧ و ٢٢ و ٣٢ و ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سُورة الزُّمُر ـ من الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجُّر ـ الآية ٩.

قرآن. فقال ما هَذَا بِقُرآن. فَتَنَبَّهَ القاريُّ عند ذلك وقَراً الآيَةَ على وَجْهِهَا الصَّحِيحِ: ﴿جَزَاءُ إِيمَاكُسَبَانَكُلُامِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴾ (١).

فقال الأعرابي أمَّا ذا فَنَعَمْ، هُوَ كَلاَمُ الله، عَزَّ، فَحكَمَ فَقَطَعَ.

والأعرابي الآخر الذي سأل عن النبي ﷺ ودعوته التي يدعو إليها، وعن القرآن الذي يقرؤه على الناس، وكيف صح عنده أنه نبي؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقلُ لَيْتَهُ لم يأمر به. ولا نَهَى عن شيء فقال العقلُ ليته لم ينه عنه.

إن التاريخ لم يعرف كتابًا - أيًا كانت منزلته - لقى من الاهتمام والعناية مالقيه القرآن الكريم من عناية أتباعه واهتمامهم به والتفافهم حوله، يتدارسون آياته، ويستنبطون أحكامه، بل بلغت عناية المسلمين به أن عدوا حروفه حرفًا حرفًا، وكلماته كلمة كلمة، وآياته آية آية، وردوا حروفه إلى حروف المعجم، ثم حصروا خط كل حرف من تلك الحروف، ولم يكن هذا اهتمام المسلمين وحدهم، بل شارك كثير من غير المسلمين لغايات وأغراض مختلفة، بعضها لحساب الحق، وبعضها من أجل الباطل.

هذا هو القرآن، وتلك الحراسة الحافظة القائمة عليه من ذاته بما أودع الله تعالى فيه من أنوار الحق المشرقة، وليس في وسع بشر أن يحيط بشأن القرآن الكريم وما احتواه، من أسرار؛ لأنه تنزيل من رب العالمين.

إنه كتاب الدهر كله؛ ماضيه، وحاضره، ومستقبله، فمشاكل المجتمع المتعددة وقضاياه المتنوعة يقف منها موقف الحكم العدل الذي يسوى بين الخلق، ويقضى بينهم بالحق، ويرفع معالم الهدى، ويثير دوافع الرحمة في النفوس، ويمسك بزمامها بما احتوى من قوة الجذب والتأثير؛ لأنه سراج وهاج تنجذب النفوس حوله، وتدور في فلكه؛ لأنه يمسك بها مضيئة بالإيمان، مشرقة بالحق، آمنة بالخير، مطمئنة له، إن القرآن الكريم بيان للناس، وهدى وموعظة للمتقين.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ الآية ٣٨.

والقرآن يسرد لنا في سياقه الكثير من القصص؛ لأن في القصة ترويحًا عن النفس، وتسرية لها، وترقيقًا لنوازعها، وهي لون محبب إلى النفس؛ لما فيها من متعة فكرية، وهي تنمى الأخلاق الفاضلة في أعماق الإنسان، حيث تضيء ظلام القلب. والقرآن يعرض نماذج متعددة لمن تحسن بهم القدوة، وقامت فيهم العبرة، وما أجمل القصص القرآني وهو يمتزج بالفطرة الإنسانية، فينطلق بها في ميدانها الفسيح، وصدق الله العظيم: ﴿ فَسِيرُوا فِي اللَّا رَضِ فَانَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ اللَّهِ العَظيم: ﴿ فَسِيرُوا فِي اللَّا رَضِ فَانَظُرُوا كَيْفَ

وإذا كانت التربية الحديثة الآن تعنى بتقديم بعض القصص على لسان الحيوانات والطيور، وذلك بهدف تنمية الفكر، والتأثير في النفس، وإرشاد القلب والعقل معًا، وغرس نمط معين من الأخلاق في نفسية الفرد عن طريق هذا المسلك، فإن القرآن الكريم كان أسبق عمن فكر في هذا الأسلوب، ولنا في قصة النملة مع سليمان، وكذلك الهدهد، ثم عملكة النحل التي أَوْحَى إليها رب الكون بأن تَتَخذ من الجبال بيوتًا ومن الشجر كذلك، في كل هذا ما يؤكد أسبقة القرآن في هذا المجال.

لهذا يجدر بنا أن نعود إلى القرآن الكريم نجعله ربيع قلوبنا، وبهجة نفوسنا، نتلوه ونعلمه لأولادنا، ونُعودهم على التزود منه؛ لأن القرآن الكريم إذا لازمه الإنسان واتخذه سميرًا وأنيسًا، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، كان صافى النفس، رقيق الحس، صادق الرأى، وصدق الله العظيم إذْ يُقول: ﴿إِنَّ هَانَ اللَّهُ الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ (٢).

وفى حديث رسول الله ﷺ: «مَثَلُ المؤْمنِ الذي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلَ الأَثْرُجَّة، ريحُهَا طَيِّبٌ وطَعْمُهَا طَيِّبُ. . والذي يَقْرَؤُه وَيُتَعْتِعُ فيه (٣) وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَان».

<sup>(</sup>١) سورة النحل ـ من الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ــ من الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) تَعْتَعَ في كلامه، أو قراءته: تَرَدَّد في عِيَّ، ووجد صعوبة في القراءة.

وقد سُئل سفيان الثورى عن الرجل يغزو أَحَب إليكَ أو يقرأ القرآن؟ فقال: يقرأ القرآن ويُعَلِّمُهُ؛ لأن الحديث يقول: «خَيْرُكُمْ مَنْ تعلَّم القُرُآنَ وَعَلَّمَهُ».

وفى حديث لأبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال له: «يا أَبَا هُرَيْرَةَ، عَلِّمَ النَّاسَ القُرُآنَ وَتَعَلَّمْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ وَأَنْتَ كَذَلِكَ زَارَتِ الملائكةُ قَبْرِكَ كَمَا يُزَارُ الْبَيْتُ العَتيق».

يقُول القرطبي: قال العلماء «تَعَلَّمُ القُرُآنِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ؛ لأَنَّ فيه إعانةً على الدِّينِ، فهو كَتَلْقِينِ الكَافِرِ الشَّهَادَة ليسلم. . . . »

وإذا كانت القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، فقد سئل رسول الله على القرآن نقرأ الذي يجلوها، فأجاب: تلاوة القرآن؛ فإن هذا يدفعنا أن نقبل على القرآن نقرأ فيه ونعلمه لأولادنا، وأن نعمل على إعادة الكتاتيب؛ لأنها هي التي علمت الأجيال، وحافظت على القرآن الكريم. وإذا كانت الإنسانية اليوم اضطربت أحوالها، وأصبح هناك قلق نفسى، وكآبة فكرية تعم المجتمع، فسبب ذلك غياب القرآن عن مجتمعنا الإنساني، فلو أن البشرية رجعت إليه لهدأت النفوس، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَهَلَذَا كِئُنَا مُ أَن لَنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتّبِعُوهُ وَاتّ النفوس، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَهَلَذَا كِئُنَامُ أَن لَنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتّبِعُوهُ وَاتّ النفوس، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿وَهَلَذَا كِئنَامُ أَن لَنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتّبِعُوهُ وَاتّ الله العظيم الله العظيم الله العظيم الله العليم اله العليم الله العليم العليم الله العليم اله العليم العليم العليم الله العليم العليم العليم العليم العليم العليم العلي

وفى آية أخرى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخذنكهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٧).

وكذلك قول الحق: ﴿ وَلَوَأَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكْبُهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكْبُهِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

فإلى المنصرفين عنه أن يعودوا إليه، إلى التائهين في بيداء الحياة أن يبصروا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ـ الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف \_ الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة \_ من الآية ٦٦ .

الحق على نوره، وعلى الغافلين عن لقاء الله أن يدركوا أن بَعْدَ الدار دارًا فيها الحساب على ما قدمه الإنسان من عمل، وبَعْدَ الحساب إمَّا جنة أو نار: ﴿ فَكَمَن يَعْمَلُ مِثْقَ الدَّرَةِ شَرَّا يَكُوهُ ﴾ (١). يَعْمَلُ مِثْقَ الدَّرَةِ شَرَّا يَكُوهُ ﴾ (١).

## ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ رُبَعْدَ حِينٍ ﴾ (١).

قال عمرو بن العاص: كل آية في القرآن درجة في الجنة، ومصباح في بيوتكم، ومَنْ قرأ القرآنَ أُدْرِجَتِ النَّبُوة بين جنبيه إلاَّ أنه لا يُوحَى إليه. وقال أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه :- إن البيت الذي يُتلَى فيه القُرانُ يَسَعُ بأهله، ويكثر خيره، وتحضره الملائكة، وتخرج منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يُتلَى فيه القرآن يضيق بأهله، ويقل خيره، وتخرج منه الملائكة، وتسكنه الشياطين. ويقول الفضل ابن عياض: ينبغى لحامل القرآن ألاَّ يكون له إلى أحد حاجة، ولا إلى الخلفاء فمن دونهم، فينبغى أن تكون حوائجُ الخلق إليه. وحاملُ القرآن حاملُ راية الإسلام، فلا ينبغى أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظمًا لحق القرآن.

وقال القاسم بن عبد الرحمان: قلت لبعض النُسَّاك: ما ها هنا أحد نستأنس به؟ فمد يده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال: هذا؛ لأن القرآن أنيس لإنسان في كل حال. وعن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_: لقد عشنا دهرًا طويلا، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد عليه فيتعلم حلالها وحرامها، وآمرها وزاجرها، وما ينبغى أن يقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدرى ما آمره، ولا زاجره، ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدخل.

وجاء في التوراة: يا عبدى، أما تَسْتَحِي منى؟ يأتيك كتابٌ من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد الأجله وتقرؤه

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة ــ الآيتان: ٧ و ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ـ الآيتان: ٨٧ و ٨٨.

وتتدبره حرفًا حرفًا حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلتُه إليكَ، انظر كم فصلت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه، أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدى، يقعد إليك بعض إخوانك فَتُقبِلُ عليه بكل وجهك، وتصغى إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلمَ متكلمٌ أو شغلكَ شاغلٌ عن حديثه أومائت إليه أَنْ كُفَ، وهاأنذا مُقبِلٌ عليك ومَحدّتُكَ وأنت معرض بقلبك عنى، أفجعلتنى أهون عندك من بعض إخوانك؟ (١).

إن القرآن الكريم لم ينزل ليتُلَى للأموات عند تجمّع المعزين، ولا عند المقابر بقصد تنزل الرحمات على الأموات، ولا ليُعلَّق على الصُّدُور في حلية ذهبية، أو يكتب في صحيفة واحدة ويوضع في براويز مزركشة، ثم يكون على الحائط بهجة للعين، أو للإعلان على أن صاحب المحل طيب أمين. وقد يكون هو غر مخادع خائن، أو أن يوضع في علبة قطيفة، ثم يكون على المكتب أو في السيارة، أو ما شاكل ذلك، لا، وألف مرة \_ لا \_ لم ينزل القرآن لهذا، وإنما نزل ليكون في القلوب محفوظًا، ويترجم إلى عمل في ميدان الحياة الاجتماعية.

إن التاجر الأمين الصادق الذي يوفي الكيل والميزان ولا يبخس الناس أشياءهم، والموظف الإيجابي في عمله الذي يقوم بأداء العمل بأمانة دون تهرب من المسئولية، ولا يأخذ الرشوة، ولا يقبل الهدية إن كان في قبولها تضييع لحق آخر، أو إهمال في أداء واجب، والصانع الذي يتقن صنعته، ويجود عمله، ويفي بوعده، ولا يتهرب من العمل، بأخذ إجازات مرضية بدون مرض في جسمه، وإنما يتحايل ليقوم باللف والدوران في الشارع أو الجلوس على المقاهي... إن التاجر الأمين، والموظف الإيجابي، والصانع الذي يضبط وقته ويراقب ربه، كل واحد منهم قرآن يمشي في المجتمع على قدميه، والحياة تسعد بهم، ويستتب فيها الأمن؛ ولذلك عندما سئلت السيدة عائشة ـ رضى الله عنها بهم، ويستتب فيها الأمن؛ ولذلك عندما سئلت السيدة عائشة ـ رضى الله عنها

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي.

عن خُلُق رسول الله ﷺ قالت: «كَانَ خُلُقُه القُرْآن» إن القرآن رحمة للأحياء قبل أن يكون رحمة للأموات، ومن لم يرحم نفسه قبل موته بالعمل فلن تنفعه تلك القراءة أبدًا، بل تكون القراءة سببًا في زيادة عذابه إذا قُصِد بها الافتخار والزهو.

وصدق الله العظيم: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾(١).

يقول قتاده: «لم يُجالِسْ أحَدٌ هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان» قال الله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِللَّمُوَّمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (٢).

ويقول بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده، فيجب علينا أن نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات. وقال بعض العلماء: إن من يقرأ القرآن ولم يتصف بأخلاق القرآن، كلما قرأ ناداه الله تعالى: مَالَكُ وَلِكَلاَمِي وَأَنْتَ مُعْرِضٌ عَنِي رُعْ عَنْكَ كَلامِي إِنْ لَمْ تَتُبُ إِلى .

فهلموا إلى القرآن يا رُوَّاد المسَاجِد، فإن القرآن أساس لكل خير، وهو ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، وصدق الله العظيم إذْ يقول: ﴿هَذَابِيَانُ لِللَّمْ اللهِ العظيم وَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِللَّمُ تَقِيلٍ ﴾ (٣)

وإذ يقول: ﴿ هَنذَا بَصَنَّ مِ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُوقِ نُونَ ﴾ (١).

ولنعلم أن رسول الله ﷺ حذرنا من أشياء تبعدنا عن القرآن، منها ما جاء في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا، عن رسول الله ﷺ قال: «إذَا عَظَّمَتُ

<sup>(</sup>١) سورة المدثر ـ الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ـ الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ الآية ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الجاثية ـ الآية ٢٠.

أَمَّتَى الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ نُزِعَ منها هَيْبَةُ الإسْلاَمِ، وإذَا تَرَكُوا الأَمْرَ بِالمَعُروفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمُوا بَرَكَةَ الْوَحْيِ». قَالَ الفَضْلُ: يَعْنِى حُرِمُوا فَهْمَ القُرْآن.

قال الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ ﴾(١).

وقال سبحانه: ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ (١).

وإننا نهيب بالمسئولين عن دور الحضانة ومراحل التعليم المختلفة حتى الشهادات المتخصصة أن يجعلوا للقرآن الكريم الأولوية في الدراسة، وأن يخصصوا له حصصًا معينة، حتى يتعود أبناؤنا وشباب الأمة \_ الذين هم رجال الغد، والذين سيتحملون مسئولية الأمة وقيادتها \_ على فهم الدين، وإتقان اللغة العربية، وتَعَوَّد لسانهم النطق الصحيح، ثم ليكون في القلب نورًا، وعلى اللسان عفة، وللعقل صيانة، وللعمل الجاد البناء دافعًا.

إِنَّ الوَازِعَ مِن الضمير ينمو في ظل الحياة الروحية الطيبة، وفي معايشته للقرآن، وهذا ينسحب على الفتاة كذلك؛ لأن تعليم الدين ومُدارَسَة القرآن هو لكل مسلم ومسلمة، وصدق الله العظيم: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَقَ أَنْ يَكُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيْوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾ (٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ من الآية ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة ق ـ الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ـ الآية ٩٧ .

## الفصل الرابع

### المسجد ووظيفته:

وظيفة المسجد في المجتمع أن يُذْكَرَ فيه اسم الله، حسبما جاء في قول الله سبحانه: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَ رَفِيهَا السَّمُهُ دِيسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِاللَّهُ دُقِ اللهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي وَلَيْ اللهُ الل

وفى هذا المجتمع الطاهر الصافى من الأحقاد \_ لأن الصلاة تغسل القلب وتطهر النفس \_ يمكن أن يكون المسجد:

#### ١ ـ مجلس شعب:

ورواده هم الأعضاء الذين يمارسون نشاطهم داخل وخارج المسجد، وقد وصفهم الحق بقوله: ﴿ التَّنَيِبُونَ الْعَنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعَنْدُونَ الْعَنْدُونَ السَّنَامِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّنَامُونَ عَنِ الرَّكِعُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْمُولِ الللْمُولَ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولَى اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

فهو \_ إِذَنْ \_ بمثابة برلمان دائم، يصون للأمة كرامتها، ويصقل النفوس؛ لتكون متيقظة في كل وقت، من على منبره تلقى التوجيهات، ويحضر الحاكم بنفسه مع الرواد في كل صلاة جامعة يلقى بيانه أمامهم، وهو ما نسميه خطاب

<sup>(</sup>١) سورة النور ـ الآيتان: ٣٦ و ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة \_ من الآية ١١٢ .

العرش الذى يلقى عندما يتولى الحاكم مهام الدولة، يعرض سياسته، ويحدد منهجه، ويطلب من الأُمة باسم الأمانة أن يساعدوه فى أَداء الرسالة، ويحاسبوه إنْ أخطأ، ويُقَوِّمُوهُ إن اعوج بالله الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

والمؤمن مرآة أخيه، وأبو بكر \_ رضى الله تعالى عنه \_ رسم هذا المنهج، ووضع هذه القاعدة الأساسية. لقد خطب عندما تولى الخلافة فقال: إنّى وُلِّيتُ على عليكم ولستُ بخيركم، فإنْ رأيتُمونى على حَق فَأَعِينُونِي، وإنْ رأيتُمونى على باطلٍ فَقَوِّمُونِي، وعمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ يقول: رَحِمَ اللهُ امْرَأَ أَهْدَى إلينا عُيُوبَنَا.

وكان هذا دأب الخلفاء والأمراء والحكام أيام الدولة الزاهرة، وأيام أن كان للمسجد هيمنته على كل مرافق الحياة، تنبع منه وتشع فى جوانب المجتمع ثقة متداولة بين الحاكم والمحكوم. ولقد روى التاريخ أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب: لو رَأَيْنَا فيك اعوجاجًا لَقَوَّمْنَاكَ بِحَدِّ سُيوفنَا، وإذا بعمر يقول: الحمد لله الذى جعل فى أُمة محمد مَنْ يُقَوِّمُ اعْوجَاجَ عمر.

إنّ الأمة لو رجعت للمسجد الجامع واتخذته مقرًا لأن يجتمع فيه أعضاء مجلس الشعب مرة كل عام على الأقل وناقشوا مع الجميع بروح الحب والثقة مشاكل المجتمع بقلب مفتوح، لوُضِعَت الحلولُ الصحيحة لكثير من المشاكل؛ لأن الراية التي سترتفع في المسجد: ﴿ وَتَعَاوِنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَائَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَائَعَا وَنُواْ عَلَى اللهِ وَيَعَاوِنُواْ عَلَى اللهِ ال

إن بعض الناس لهم مشاكل ولا يستطيعون الوصول للنائب لعرضها عليه، فلو كان المسجد الجامع في كل محافظة يتم فيه اللقاء المفتوح، واستمع النواب إلى تلك المشاكل، وعلا صوت: نريد أن يكون التعاون حليفنا، وحُب الخير رائدنا، وقول الرسول عَلَيْكُ أمامنا، وهو: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ـ من الآية الثانية .

ما يَحِبُّ لِنَفْسِهِ ۗ لَقُضِيَ على المشاكل، واختفت الصور الباهتة من حياتنا، فهل آنَ الأوانُ أَنَ نضع مثل هذا الموضوع أمامنا ونناقشه بروح الجد حتى يعود للمسجد دوره، ويكون مصدر إشعاع في المجتمع كما كان، وكما هو المراد منه؟ نرجو ذلك من الله.

## ٢ \_ مجلس محافظة:

إن التقسيم الإدارى في الأقاليم الآن، والذي حدث نتيجة الاتساع العمراني، جعل الاتجاه أن يكون في كل محافظة مجلس يدير شئون المحافظة، ويساعد كافة الأجهزة المعنية، مع وضع الخطط المتكاملة للوصول إلى أحسن النتائج في كل المجالات. ولما كان مجلس المحافظة مجلسًا محليًا، يقوم بدراسة المشاكل البيئية، ويضع الحلول لعلاج كافة الأمراض الاجتماعية والخُلقية في تلك البيئة وإن هذا المجلس يتم بالانتخاب من القاعدة الشعبية، فياحبَّذا أن يجتمع هذا المجلس بين الحين والحين في المسجد، وينتقل في الكثير من المساجد؛ لتكون رؤيته للمشاكل حقيقية، ورؤيته لها على الطبيعة، وهو يلتقى بأصحاب المصلحة أنفسهم، وإذا كان من المفروض على الحاكم أن يلتقى بالمحكومين فهذا أنسب مكان يلتقى فيه المحافظ ومن معه من المساعدين؛ لأن المسجد هو أنسب مكان وأصلح بيئة لتلك اللقاءات \_ ويُقاس على ذلك مجلس محلى القرية، ومجلس الجمعية الزراعية، وما شاكل ذلك من الجمعيات الخيرية والاجتماعية التي تسعى لكل هدف نبيل من شأنه الارتقاء بمستوى الأمة في أي اتجاه؛ لأن الصلوات الخمس التي تقام يوميًا في المسجد في الإمكان أن يمكث الرواد بعدها دقائق للاستماع إلى تقرير يعرض عليهم، وكُلُّ يدلى برأيه بأمانة وإخلاص.

والمسجد بهذا الحشد يمثل أكبر مجتمع للجمهور.. إن الناس في عهد عمر ابن الخطاب \_ رضى الله تعالى عنه \_ غالوا في مهور النساء، وأحجم الشباب عن الزواج لتلك المغالاة، فأراد عمر أن يضع أعلى حد للمهر، فأعلن ذلك على المنبر، وبينما هو يقول هذا الرأى إذْ وقفت له امرأة وقالت: كيف تقول

هذا والله - سبحانه - يقول: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَاتَ زَوْجِ مَّكَانَ وَوَجَ مَّكَانَا وَالله مَا يَعْلَ اللهُ ال

فما كان من الخليفة إلا أن رجع عن رأيه، وقال: أصابت المرأة وأخطأ عمر! فهل رأت الإنسانية مجتمعًا فاضلا كهذا الذي تَربَّى بين جدران المسجد، وعلى مائدة الصلاة التي تُربِّى الإنسان من الداخل على الصفاء، والثبات على المبدأ، وتطهره من الخارج، وتصقل نفسه بنور الإيمان، وتقوى فيه العزيمة والدفاع عن الحق.

## ٣ - بيت المال أو وزارة المالية:

كان المسجد هو المكان الذى تُجبَى إليه الزكاة، ثم يتم توزيعها على المستحقين، وكذلك الفَيْء والغنائم، وكل دخل للدولة توضع فيه، وهذه كانت موارد الدولة، وقد ورد عن أنس: أنَّ مالاً من البحرين جاء للنبي عَلَيْهُ، وكان أكثر مال أتى به، فأمر بنثره في المسجد، ولما انتهى من الصلاة وزَّعَهُ كله ولم يُبقي منه شيئًا. وبهذا يكون المسجد وعاءً للزكاة، وتفريعًا منه للمستحقين، وهو بهذا يمثل وزارة الشئون الاجتماعية؛ لأن التكافل الاجتماعي لم ينبع إلا من المسجد.

ونستطيع أن نقول: إنه يمكن لكل مسجد أن ينشئ جمعية خيرية، ويقوم بعمل حصر لأفراد المنطقة الأغنياء؛ ليدفعوا زكاة أموالهم، والفقراء ليأخذوا حقهم من مال الأغنياء الذي يُجْمَعُ في المسجد؛ ليكون الجميع في جو كله تعاون وأخوة ومحبة، الغني يأمن على ماله، فلا سَطْوَ ولا اعتداء على ماله؛ لأنه حَصَنَهُ بالزكاة، والفقير لن يحتاج إلى السرقة واللصوصية والاعتداء؛ لأن حقه يصل إليه، وصدق الله العظيم إذْ يقول: ﴿ فُذْ مِنْ أَمُولِكُمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرْكِم مِهَا وَصَدِق الله العظيم إذْ يقول: ﴿ فُذْ مِنْ أَمُولِكُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرِيم مِهَا وَصَدِق الله العظيم إذْ يقول: ﴿ فُذْ مِنْ أَمُولِكُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرِيم مِهَا وَصَدِق الله العظيم الذي يقول: ﴿ فَا الله العلم الله العظيم الله العلم الله الله العلم الله اله العلم الله العلم الله العلم الله العلم الله الله العلم الله اله العلم الله العلم الله العلم الله العلم الله العلم الله العلم الله الله العلم الله الله العلم الله العلم الله العلم الله العلم الله الله العلم اله

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ـ من الآية ١٠٣.

فالجو كله صفاء، وحصْنٌ حصين؛ لأنه جاء في الأثر: حَصِّنُوا أَمْوَالَكُم بِالزَكَاة، وداوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، واستقبلوا أمواجَ البلاءِ بالدعاء والتضرع.

المسجد يعلم كل فرد الكرَمَ والسَّخَاء والجودَ والإحسان والإنفاق في أوجه الجير؛ لأن حديث السماء يرن في أذنه: ﴿ وَسَارِعُوۤ إِلَى مَغْفِرَ وِمِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا السَّمَوَا وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ عَنَ النَّيْ يُنفِقُونَ فِي وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ السَّرَآءِ وَ الضَّرَآءِ وَ الْحَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينِ ﴾ (١).

إن المسلم مُطالَبٌ بالإنفاق في أبواب الخير: من إطعام اليتيم، وكسوة المسكين، وسد حاجة الأرملة، والتوسعة على ابن السبيل. وعليه أن يجتنب الإنفاق في أبواب الشر والملذات الزائدة عن الحد؛ لأن الحق ـ سبحانه ـ يقول: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيَ عَلِينَ ﴾ (٢).

## ويقول: ﴿وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ أَهُ (٣).

إن المال في يد الإنسان امتحان له واختبار، هل هو بهذا المال يحمد الله ويشكره، والشكر يزيد النعم، ومن الشكر أن يتجه الغني بماله إلى مشروعات الخير، مثل بناء المساجد، وإنارتها، وفرشها، وإدخال المياه إليها، والمدارس لتحفيظ القرآن الكريم، والتيسير على العلماء؛ ليتفرغوا للعلوم يمحصونها ويبتكرون في أسلوبها، وكذلك المستشفيات، والعلاج، والأطباء، وشق الطرق، وهذه الأعمال من الأمور المحمودة المباركة التي دَعا إليها الإسلام ورغب فيها، وصوت الإمام هو الذي يعلو بهذه الدعوة من فوق المنبر بين الحين والحين أَدكرُ الناس بقول الله جَلَّ وعَلا: ﴿ إِنَّما آمُولُكُمْ وَأُولَكُ كُمْ فِتَانَةُ وَاللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران - الآيتان: ١٣٣ - ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ــ الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ـ من الآية ٣١.

لِّا نَفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَأُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ لَلَّا إِن تُقْرِضُواْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ إِن تُقْرِضُواْ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلِلْمُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِلْمُ اللْمُولِمُو

إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم الْقَدْرَ الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله سوف يحاسبهم حسابًا شديدًا ويعذبهم عذابًا أليما. وحديث أنس الذي رواه الطبراني عن رسول الله عَلَيْ يقول: "ويل للأغنياء مِنَ الفُقراء يوم القيامة، يَقُولُونَ: رَبّنا ظَلَمُونَا حُقُوقَنَا التي فَرَضْتَ لنا عليهم. فيقول الله عَزَّ وَجَلَّ: وعِزَّتِي وجلالي لأَدْنيَنَكُم وَلأَبَاعِدَنَّهُمْ». ثم تلا رسول الله عَلَيْ: ﴿وَالّذِينَ فِي الْمُولِمُ حَقُّ للمُنا الله عَلَيْهُمْ عَلَوْمُ للله عَنَّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحُرُومِ (٢٠).

إذا كان المسجد يوجه إلى هذا فإن صوت الإمام كذلك يدعو الفقراء إلى العمل، والسعى في مناكب الأرض، والأخذ في الأسباب: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُنْ حَيْدُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (١).

وإلا فإن الإنسان لا يَيْتُسُ ولا يقنط، ولا يتضجر، ولا يطلب رزق الله بالمعصية وارتكابها، بل عليه أن يكون وقّافًا عند حدود الله وله همة عالية؛ لأن الغنى غنى النفس. وقد جاء في حديث ابن حبّان عن أبي ذر - رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال له: «يا أبا ذراً، أترى كَثْرَةَ المال هُو الغني؟ قُلْتُ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله. قَالَ: أَتَرَى قلّة المال هُو الفقرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يا رَسُولَ الله. قَالَ: إنّما الغنى غنى الْقلب، والفقرُ فقر القلب. فشعور الإنسان بالعزة، واحتماؤه بحمى الله، واعتماده عليه هذا هو الغنى. . وما أروع ما قاله الإمام على كرّم الله وجهه:

<sup>(</sup>١) سورة التغابن ـ الآيات من ١٥ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج ـ الآيتان: ٢٤ و ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ـ من الآيتين: ٢ و ٣.

صُن النَّفْسَ وَاحْملْهَا عَلَى ما يزينُهَا ولا تُريَنَّ النَّاسَ إلاَّ تَجَمُّلاً لَبَا بكَ دَهْرٌ أوْ جَفَاكَ خَلَيلُ وَإِنْ ضَاقَ رِزْقُ اليومِ فَاصْبِرْ إلى غَد يَعِزُّ غَنِيُّ النَّفْسِ إِنْ قَلَّ مَالُهُ

تَعشْ سَالمًا وَالْقَوْلُ فيكَ جَميلُ عَسَى نَكَبَاتُ الدَّهْرِ عَنْكَ تَزُولُ ويَغْنَى غَنِيُّ الْمَالِ وَهُوَ ذَلِيلٌ

## ويقول الآخر:

وَانْظُرْ لِمَنْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا هَلْ رَاحَ مِنْهَا بِغَيْرِ القُطْنِ وَالْكَفَنِ؟!

هِيَ الْقَنَاعَةُ فَالْزَمْهَا تَعشْ مَلكًا لَوْ لَمْ يكُنْ مِنْكَ إِلاَّ رَاحَةُ البَدَن

ولقد روى البخارى أن رسول الله ﷺ قَالَ: ﴿لأَن يَاخِذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيْأَتَّى بحُزْمَة من حَطَب عَلَى ظَهِّره فيبيعَها فيكُفَّ بها وَجْهَهُ خَيْرٌ له منْ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّاسَ أَعْطَوْهُ أَمْ مُّنْعُوهُ». وحديث آخر للبخاري عن رسول الله ﷺ: «ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ منْ عَمَل يَده».

إن رسالة المسجد تحث الغنى على المساهمة في فك أزمة المجتمع، والتوسعة على المحتاجين، وعدالة توزيع الزكاة التي شرعها الله فرضًا على من مَلَكَ النِّصَابَ المحدد. وكذلك تدفع بالفقير ليكون عاملاً منتجًا في مجتمعه، وليس كَلا(١) على غيره. وإذا كَانتِ اليدُ العُليا - أي: التي تُعْطى - خَيْرٌ منَ اليد السُّفْلَى - وهي التي تأخذ - فإنَّ الإسلامَ نَهَى الغَنيَّ أَنَ يَمُنَّ على الفقير بَصَدَقَته، أو يُعيِّرُهُ بالقَدْر الذي أخذه من الزكاة، أو أن يستعبده، أو يتحكم في رقبته بهذا العطاء، يقولَ الله تعالى: ﴿ قُولُ مَّعْرُونِكُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرُمِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذُى ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) كَلاَّ: عَالَةً.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ــ من الآية ٢٦٣.

وهذا توجيه وإرشاد لمن كان عنده عشاء ليلة ألا يسأل الناس ولا يأخذ، ويوضح هذا قول رسول الله ﷺ : «مَنْ أَصْبَحَ آمنًا في سربه، مُعَافَّى في بَدَنه، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِه فَكَأَنَّمًا حيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَا فِيرِهَا» رَوَاهُ التَرَمَذي.

إن أمتنا اليوم تشكو صداع التسول وعدم معرفة أصحاب الحقوق، ومَردُّ ذلك أن الدولة اتسعت رقعتها، فكان لابد لهذا الاتساع من أن يكون المسجد به سجل الذين يُحيطُون به، خاصة أصحاب الحاجات، فإذا أراد الواحد منهم الهجرة أخذ من المسجد ما يفيد بأن له في أعطيات المسجد نصيبًا، ولكن هذا لم يحدث، فكان ما نعانيه من اختلاط الحابل بالنابل. وإذا ما تحت عملية التسجيل فإننا بهذا نضمن أن ما يُدفع يكون للمحتاج فعلا.

وياليت قومى يعلمون هذا وما يعود به على الأمة من استقرار واستتباب للأمن، فتسارع إلى تنظيمه، ووضع الضوابط لهذا المسلك الإنساني العظيم، وعدالة توزيع الزكاة وجمعها. إن الفقر كُفْر، ولقد كان رسول الله ﷺ يستعيذ منهما ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ».

إن البطون الجائعة لم تشبع إلا يوم أن مُدَّ الإسلام ظله الظليل على الإنسانية الحائرة، وكان للمسجد دور الريادة في وضع دفاتر يسجل بها أسماء المزكين، وأخرى للمحتاجين، وتقوم لجنة من الرواد بهذا العمل تطوعًا بعد الانتهاء من عملهم المعيشي، ثم يكون هناك نماء لمال الزكاة في مشاريع إنتاجية، يكون من ورائها تشغيل الأيدى العاملة العاطلة، وإطعام البطون الجائعة ومساجدنا \_

<sup>(</sup>١) الرَّضْفُ: جَمْعُ رَضْفَةً، وهو الحجرِ المُحْمَى بالنار.

والحمد لله \_ بجوارها المباني المتهدمة، والأماكن الخربة التي يتخذها من لاخلاق لهم في أعمال غير لائقة، فلو بنيت هذه الأماكن بالجهود الذاتية واتُّخذَتْ مكانًا للتدريب المهني، قسم للنساء وآخر للرجال، وتعاون الجميع على إجادة الصنعة، ثم طُرحَتْ في الأسواق للبيع، لاشك أن هذا من أحسن الأعمال وأفضلها. . ويا حبذا البدء بالمساجد الكبرى في المدن، خاصة أن أهل الفضل من الأثرياء يترددون عليها، وهم محبون بطبيعتهم لفعل الخير. إن الصداع الذي يعتمل في رأس الأمة سيزول، وينهض كل فرد بأداء الواجب عليه، وعندئذ تسعد الأمة . .

إننا نسمع عن إقامة سوق خيرى لجمعية تحمل ملامح إسلامية، وللأسف يكون فيه عرض للموضة عن طريق راقصة متحللة من القيم الأخلاقية، ويتخلل الحفل الكثير ممَّا يُغْضِبُ الله ولا يَرْضَى به أصحاب العقيدة. وكثير من المسلمين في وسط هذا الجمع والحشد الهائل الذي تدار فيه كُنُوس الخمر، وتتعرى فيه أجساد النساء، فلو أن المساجد نافست هذا وصدرت للمجتمع نماذج فريدة من عمل وإنتاج أصحاب النفوس المؤمنة والعقيدة الراسخة لَقَلَّ رُوَّاد الشر الذين يكثرون بقلة أصحاب الحق؛ لأن الشر لا ينتشر ِ إلا إذا غاب أهل الخير. إنها دعوة نوجهها وهي مدروسة ولا تحتاج إلا لنفوس مؤمنة تعمل لله وللخير، ولإسعاد البشر، وهي تردد ما قاله أهل الفضل: ﴿ إِنَّمَانُطُعِمُكُمْ لِلوَجْهِ اللَّهِ لَانْرِيدُ مِنكُونِجُزَاءَ وَلَا شُكُورًا ٢٠ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ (١٠).

لقد عرفت الإنسانية العمل عن طريق المسلمين؛ لأن الإسلام يحث عليه، ويدعو إليه، وينهى عن البطالة، ويذم التقاعس، وتأمل مارُويَ عن سيد الخلق وإمام الدعاة، كيف صنَّعَ مع رَجُلِ يسأله، يعني يتسول بلغة اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَا في بَيْتَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: حلْس(٢) نلبسُ بعضَهُ ونبسطُ

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ـ الآيتان: ٩ و ١٠.

<sup>(</sup>٢) الْحِلْسُ: كِلَ مَا يُسْطُ فَى ٱلْبَيْتَ مَن حَصَيْرُ وَنَحُوهُ تَحْتَ كَرِيمُ المَتَاعُ، وَمَا يُفْرَشُ عَلَى ظَهْرُ الدَابَّةُ تَحْتَ الرَّحُلُ والقَتَبِ والسَّرجِ.

بَعْضَهُ، وقَعْبُ (١) نَشْرَبُ فيه مِنَ الماء. قال النبي ﷺ : اثْتَني بِهِمَا فَجاءَ بِهِمَا فَأَخَذُهُمَا وَلَخُذُهُمَا رسول الله ﷺ وقال: مَنْ يَشْتَرِي هَذِين؟ قالَ رَجَلَ : أَنَا آخَذُهُمَا بِدرهم. قال رسول الله ﷺ مَنْ يَزِيدُ عَلَى درهم (مرتين أو ثلاثا) قَالَ رَجُلّ : أَنَا آخَذُهُمَا بِدرهم يَنْ فَأَعْطَاهُمَا الأنصاري لله الله عَلَيْهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الأنصاري والله الرجل الذي جَاء يسأل وقال: اشتر بأحدهما طَعَامًا فَانْبذه إلى أهْلك، واشتر بالآخر قَدُومًا فَأَتني بِه، فَأَتَاهُ بِه، فَشَدَّ فيه رسول الله ﷺ عُودًا بيده ثم قال: اذْهَبُ فَاحْتُطِبْ وَبِعْ، وَلا أَريَنَكَ حَمْسة عَشَر يَوْمًا فَفَعَلَ، فَجَاءه وَقَدْ أَصَابَ اذْهَبُ فَاحْتُوبُ وَبِعْ مَهُ الله عَلَيْهِ عُودًا بيده لا الله عَلَيْهُ عَمْرة دَرَاهم، فَقال رسول الله عَلَيْهُ فَعَلَ الله عَلَيْهُ عُودًا الله عَلَيْهُ عَمْرة مَوْدَا الله عَلَيْهُ عَمْرة وَقَدْ أَصَابَ عَشَرة دَرَاهم، فَاشَتَري بِبَعْضَهَا ثُوبًا، وَبِعْضِهَا طَعَامًا، فقال رسول الله عَلَيْهُ عَمْرة مَرة مَوْدَا الله عَلَيْهُ عَمْرة للله عَلَيْهُ عَلَى مَنْ أَنْ تَجَيَءَ المسألة نُكْتَةً فَي وَجُهك يَوْمَ القيامة. . "إِنَّ المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غُرَمٍ مقطع، أو لذي دم موجع». وواه أبو داود.

إن المسجد طبيعته أن يلقن العلم ويدفع للعمل؛ ليرتفع بمستوى الناس علميًا وفكريًا وماديًا؛ لتتحقق له مكانة الاستخلاف في الأرض، عن الله سبحانه وتعالى الذي يقول: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّ كُرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَ ادِي ٱلصَّالِحُوبَ ﴾ (٢).

والصالح في الآية هو الذي عنده قُدرة ومعرفة استخراج كنوزها، والانتفاع بخيرها، والارتقاء بالإنسانية في مضمار التقدم والعمران، مع حُسْنِ الصَّلة بالله، والسير على نهج الرسالة السماوية، وتطبيق الشريعة التي نزلت على قلب سيد المرسلين. هذا، ولعل قائلا يقول: إذا لم يكن عندى نصاب مال لأتصدق منه وأخرج الزكاة التي فرضها الله، فماذا أصنع؟ نقول له: أسهم ولو بالقليل في عمل المشاريع الإنتاجية، وتأسيس دور التدريب المهني، فإذا لم تستطع المساهمة المالية فليكن بالرأى والعمل اليدوى، والتشجيع بالكلمة البناءة، إن ساعة واحدة تقضيها في وسط الجو الأخوى تسهم برأيك وجاهك ومنصبك

<sup>(</sup>١) القَعْبُ: القَدَح الغليظ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ــ الآية ١٠٥.

يكون لك بذلك أجر المساهمة المالية فإذا لم يمكنك فَكُفَّ لسانك وأمسكه عن العاملين، ولا تكن مُثَبِّطًا للهمم. وصدق رسول الله ﷺ فيما أرشد به عقبة بن عامر عندما قال له: «أمسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، ولْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابْكِ عَلَى خطيئتكَ».

إننى أهمس فى أذن الكثير من إخوانى المسلمين الذين يشربون «التمباك، والسجاير، والدخان»، وأقول لهم: إذا كان ثبت طبيًا ضرر هذه الأشياء مجتمعة أو منفردة، وإذا ثبت أن هذا يضر بالصحة، فعدم تعاطيه وشربه أفضل، لأنه يجر إلى التهلكة التي نهانا عنها العليم القدير، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى النَّهُ لُكَةً ﴾ (١).

والإنفاق في استعماله إسراف وتبذير؛ لأن ما ينفق عليه لا يفيد الجسم ولا العقل. قال تعالى: ﴿وَكُلُواْوَالشَّرَبُواْوَلَاتُسُرِفُواْ ﴾(٢).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا نُبِكِّرْ تَبَذِيرًا ثَبُ إِنَّا ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوانَ الشَّيَاطِينَ ﴾ (٣).

إن الجسم لا يستفيد من الدخان، وعلاوة على رأى الأطباء فيه، فإنه يتسبب في كثير من الأمراض، كحساسية الصدر، ومرض السرطان، كما أن الفم يُصاب بنتن الرائحة، واصفرار الأسنان، ومن ثَمَّ يسرع إليها التلف. والمؤمن مطلوب منه أن يكون ذا رائحة طيبة؛ لأن نتن الفم يتضرر ويتأذى منه جيرانك في الصلاة، وكذلك الملائكة. وقد روى الطبراني عن أنس أن النبي عن قال: «مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَى، ومَنْ آذَانِي فَقَدَ آذَى الله تعالى».

إن كل قرش يصرف في الدخان الذي يكون سببًا في ضرر الجسم لو أن الإنسان صرفه على طعام يأكله، أو جلباب يلبسه، أو فاكهة يحملها لأهله،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ــ من الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ـ من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ـ من الآيتين: ٢٦ و ٢٧.

لكان له أُجْرٌ عظيم، فإن كان هذا القرش زائدًا عن حاجته فليُسهم به في عمل خير يقدمه إلى مجتمعه؛ لأن الذي لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن ثمن علبة السجائر لو أَسْهَمْتَ بها في مشروع خيزى يُقام لكان لك في رصيد حسناتك عند الله.

إن الدخان من أساليب الاستعمار التي صدرها إلينا، يَبْتَزُّ بها أموالنا، ويضعف بها صحتنا، فهل آن الآوان أن نعتبر ونتعرف على مواقع أقدامنا؟ وليكن لنا إسهام في كل عمل خير لخدمة الأمة التي أراد الله لها أن تكون خيرأمة أُخْرِجَتْ للناس. إنها صيحة نرددها: مَنْ الذي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حسنًا، فيضاعفَهُ له؟ إنَّ أيَّ عَمَل خير تُقدِّمُهُ للإنسانية لك عليه ثواب مُضاعف من الله سبحانه، وكل مليم تقدمه لأي عمل عظيم لك به ثواب وعليه أجر.

فكن ـ أيها الآخ الكريم ـ مِنْ رُوَّاد المساجد، ومن المساهمين ـ ولو بالقليل ـ فى كل عمل عظيم، والله يهدينا جميعًا لأن تكون يَدُنَا بَنَّاءَةً لخير الإنسانية، مع صدق النية والإخلاص ـ ﴿رَبَّنَافَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾(١).

#### مكتبة المسجد

لقد رأينا المسجد وهو دار لجمع الزكاة وتوزيعها، ثم تقديم العمل الذى يرتفع بالإنسان ومستواه، ويصنع منه الإنسان الكامل في خُلُقه وسُلُوكه وعمله وعبادته. إن المسجد مركز إشعاع وتوجيه وتربية لكل المسلمين الذين يسكنون حوله، ثم هو يستهوى طلاب المعرفة، والراغبين في التزود من الثقافة المتنوعة التي تغذى العقل والفكر، أو تعطيه نوعًا معينًا من الزاد الفكرى المتخصص إن كان متخصصًا للذك يلزم أن يكون بالمسجد مكتبة جامعة متنوعة، تُزود على يوميًا بالجديد من الكتب والبحوث والمجلات والصحف؛ ليكون المتردد على تلك المكتبة على صلة بكل جديد في الفكر، وما يجرى في العالم من تيارات

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ من الآية ١٢٧ .

فكرية، ويا حبذا أن يتم إعداد نشرة أسبوعية بما يجرى في المنطفة المحيطة بالمسجد، والمشاكل التي تطرأ عليها، والعلاج الأفضل، ويشترك في إعدادها بعض العناصر الشّابّة: أطباء، ومدرسون، وتُجَّار، علاوة على أن في المقدمة رأى الإمام، وهذه النشرة تعلق بداخل المسجد في إطار ـ يعني صحيفة حائط ـ للمسجد، وبجوار هذه المكتبة الجامعة والنشرة نرى أن تكون هناك مكتبة مسموعة إن أمكن، أي مجموعة أشرطة يُستجل عليها آراء قيمة يمكن إذاعتها في بعض الأحايين.

إن الكلمة المقروءة والمسموعة التى تنطلق من داخل المسجد يكون لها تأثير فى النفوس وتوجيه لكل عمل بناً فى حياة البشر. إن تراثنا الإسلامى العظيم من فكر السابقين جدير بنا أن نعود إليه، نقرأ فيه ونضيف إليه، ومن خلال هذا تُنظم ندوات يتحدث فيها أصحاب الفكر وأرباب الرأى، تتناول موضوعات متعددة فى الدين والاقتصاد ووسائل التجارة، وأسباب نجاح المشاريع والسياسة والحكم، كل ذلك باسلوب مترابط واضح وقريب من اذهان المستمعين، بحيث تشد انتباههم وتثير فى أذهان الناس أطراف القضايا العامة، ثم لابد من دراسة التاريخ والجغرافيا ووضع المسلمين فى العالم، وبيان أهم المسائل والمعوقات التي تعترض حيانهم. إن الإسلام هو اللواء الذى ينطوى تحته أتباع هذا الدين، وهم بحكم انتمائهم لهذا الدين إخوة، تترابط عواطفهم، وتتحد آمالهم، وينجذب بعضهم إلى بعض، ولسان كل واحد يردد:

أَبِي الإسْلاَمُ لا أَبَ لي سِواهُ إِذَا افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْتَمِيمٍ

إن المسجد إذا أسهم في تكوين عقول المسلمين وتنمية ثقافتهم، فإن المجتمع بأسره سيتحول إلى المسجد الذي يؤدي بجواره هذا الغرض الأساسي الذي بني له، وهو ذكر الله وعبادته، وإقام الصلاة... لقد كان المسجد في عهد رسول الله على به كل هذا وزيادة... ولعل افتداء الأسرى بتعليم عشرة من المسلمين في غزوة بدر خير شاهد على ما نقول. إنا \_ إذ نطالب بفتح مكتبة متعددة الألوان \_ نحذر من الكتب غير الجيدة وما فيها من إسفاف.

إننا نطالب بالكتب الثمينة التى تخدم الفكر الإسلامى، والثقافة البناءة بكل اتجاهاتها. والثقافة جهد مشترك بين الأجيال، اللاحق يواصل مسيرة السابقين، ويستفيد من تجارب الأولين.

إن المسجد الآن جدير أن تعود إليه حركته الفكرية والنشاط العقلى، وهذا مرهون بجهد المخلصين الذين يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا.

#### ناد ریاضی:

إن شبابنا أمل الأمة، وهم رجال الغد، وحملة المسئولية في المستقبل، إنْ تَمَ إعدادُهم إعدادًا طيبًا نَهضَ بهم المجتمع. وقد رأينا فيما قدمناه أن المسجد هو الذي يبنى الإنسان من داخله بالعبادة ومن خارجه بالطهر، ويؤسسه على قوة العقيدة مع قوة البدن؛ لأن العقل السليم في الجسم السليم، ووَقَتُ الشباب بَدَلَ أن يُقضى في التسكع على النواصى وفي الطرقات وما يترتب عليه من آثام، فأولى بهم أن يقضوه بين جدران المسجد، الذي إذا استطعنا إن نعد بجواره مكانًا على درجة من الاتساع، ثم يتم تنسيق هذا المكان وتغطيته بالحشائش الخضراء في نفيه عصبح صالحًا لأن يمارس فيه الشباب وغيرهم ألوانًا من الرياضة، وعَرض بعض الفنون النافعة المفيدة من إنتاجهم، وقد أجاز العلماء ذلك قياسًا على أن النبي عن الفنون النافعة المفيدة من إنتاجهم، وقد أجاز العلماء في مسجده، وكان ينظر إليهم ومن خلفه السيدة عائشة \_ رضى الله عنها \_ مستترة بردائه تنظر إليهم أيضًا، وهذا النوع يسمى الآن بالتحطيب، أو ما شاكل ذلك، المهم أن يتم ذلك.

نستطيع أن نقول: لا مانع أن يكون بجوار المسجد ملاعب للكرة بأنواعها، ورفع الأثقال، وحمام سباحة، وكل أنواع الرياضة، فإذا أذَّنَ المؤذن توقف اللعب، وهدأت الحركة، وتوجه الجميع إلى المسجد يقفون أمام ربهم في خشوع وتآلف، فإذا قُضيَت الصلاة دبت الحركة والنشاط من حول المسجد رياضة، وبداخله علمًا وإنَّ الحفاظ على المسجد وقدسيته في نفوس الناس متأصلة، لقد ضرب رسول الله على المثل الطيب على هذا اللون عندما مرَّ على مجموعة من الشباب وهم يتدربون على الرماية، فقال لهم: «أرْمُوا بَنِي إسْمَاعِيل فإنَّ أَبَاكُمْ

كَانَ رَامِيًا، ارموا وأنا مع بنى فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقالَ رسولُ الله ﷺ: ما لَكُم لا تَرْمُونَ؟ قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: ارْموا أَنا مَعكُمْ كُلِّكُمْ».

هذا هو الإمام المعلم لم يأنف أن يرمى مع الشباب وهم يلعبون، حتى إذا سمع صوت المؤذن أسرع معهم للمسجد. فهل لنا أن نتوجه بأبصارنا لتلك الأندية الرياضية نقيم في كل ناد مسجداً يكون مركز إشعاع للشباب.

وكذلك «الاستاد» الذى تُقام فيه المباريات العامة، نجعل فيه مسجداً؛ لنربى الروح مع الجسد، وكما نحرص على تقوية العضلات نعمل على تقوية العقيدة وقوة اليقين وتأصيل الخلق. إننا ـ ونحن نشكو من هذا الهرج الذى يؤدى إلى التلف والضرر والبطش ـ نُقدم تلك الجرعة الروحية التى يتزود منها الرواد رحيق الإيمان المصفى من داخل المسجد كعلاج لذلك، فهل لنا أن نعيد تخطيط أنديتنا بما يتفق مع روح الإسلام، ويتلاءم مع طبيعة بيئتنا وأصالة قيمنا، ونضع «المسجد» في مدخل الأندية؛ ليكون الدليل على قوة عقيدتنا؟

### دار الغريب:

أراد أعداء الإسلام أن يضعفوا روح المسلمين فاتجهوا إلى المسجد، وعملوا على عزله عن حياة المسلمين، هذا المسجد الذي كان بمثابة مكتب للخدمة الاجتماعية، وتحصيل الزكاة وتوصيلها إلى أصحابها، ثم هو في نفس الوقت مكان ينزل فيه الغريب، ويأوى إليه الفقير الذي لايجد مأوى. ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه \_ خصص في مسجده مكانًا لإيواء الفقراء الذين ليس لهم بيوت، وعُرف هذا بمكان أهل الصيفة، وكان عددهم حوالي سبعين فردًا على رأسهم أبو هريرة \_ رضى الله تعالى عنه \_ وكان النبي على يُنفق عليهم من مال الصدقة وتبرعات أهل الفضل. كما كان عبد الله بن عمر ينام في المسجد وهو شاب لم يتزوج، وكذلك كان بالمسجد سكن خاص لامرأة، كانت أمةً

تخُدم حيًا من العرب، ثم اتهموها بالسرقة فبرأها الله، وأسلمت، فاتخذت خباءً بالمسجد تسكن فيه وتتردد على أم المؤمنين عائشة في بيتها.

#### مستشفى:

المستشفى هو المكان المخصص لعلاج الأمراض وتَطْبِيبِ الجسد، والمسجد هو المكان المخصص لعلاج الأرواح وتطبيب النفوس، ويمكن أن يتحول المسجد إلى مستشفى، كما أن المستشفى قد يتحول إلى مسجد إذا دعت الضرورة، ورسول الله عليه اتخذ من المسجد مكانًا لعلاج المرضى... ففي غزوة الخندق أصيب سعد بن معاذ، فضرب النبي عليه خيمة له في المسجد يعالج فيها، وقام بتمريضه أهل الخبرة في هذا المجال، ولقد سال الدم منه في المسجد، وكذلك ضربت خيمة فيها بعض المسلمين من قبيلة بني غفار، وهذا يدل على أن المسجد لا يُشكل عبئًا على المجتمع، وإنما هو يتفاعل ويتجاوب مع كل شيء يهم المجتمع، ويموج بالحركة الدائمة التي تدل على تأصله وتعمقه في كل اتجاه.

إن المريض إذا وصل إلى سمعه نداء: «الله أكبر \_ الله أكبر \_ أشهد أن لا إلله \_ أشهد أن محمدًا رسول الله \_ أشهد أن محمدًا رسول الله \_ خَيَّ على الصلاة \_ حَيَّ على الصلاة \_

<sup>(</sup>١) سورة الجن ـ الآية ١٨ .

حى عَلَى الفَلاَح ـ حى على الفلاح ـ الله أكبر ـ الله أكبر ـ لا إله إلا الله الا الله هذا النداء، وهذا النشيد الذي يدخل الأذن فيتسرب إلى القلب، فيستريح الإنسان؛ لأنه وصَلَ الإنسان بربه، وبَيْنَ أن هذا الإله الكبير المتعال هو الذي بيده الأمر وإليه المرجع، وإذا مرض الإنسان شفاه. «الله أكبر» كلمة حلوة يجد المريض لذة لسماعها، وشفاءً لمرضه، وذهابًا لهمه، وانكشافًا لغمه.

لا تظن - أخى القارئ - أننا نريد أن نحول المسجد إلى مستشفى، فهذا أمر لا يجوز؛ لأن المسجد بني لغرض أسمى، ولكن نجعل فى كل مستشفى مسجدًا يتردد بين جنباته هذا النداء الذي يسمعه المريض فيهرع للصلاة إذا كان قادرًا، وإلا صلى فى حجرته ولو قاعدًا، فإن لم يقدر على التيمم صلى فاقد الطهورين. وخلاصة ذلك أن المؤمن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة بالله رب العالمين؛ لأن هذه الصلة تخفف عنه الألم وتذهب السقم؛ لأن المؤمن هو أثبت الناس فى الشدائد، وأرضاهم نفسًا بقضاء الله، وأصبرهم على البلاء الذي يَصقل الإيمان في النفس، ويُذهبُ صدأ القلب، وصدق الله العظيم: الذي يَصقل الإيمان في النفس، ويُذهبُ صدأ القلب، وصدق الله العظيم:

ولقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه: "ما يُصيبُ المسلمَ منْ هَم، ولا غم، ولا غم، ولا نصب، ولا وصب، حتى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا إلا كَفَّرَ اللهُ بها من خَطَايَاهُ". وتأمل في كلمة عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ: "ما أصبتُ في دُنْيَاى بمصيبة إلا رأيتُ لله فيها ثلاث نعم: الأولى: أنها لم تكن في ديني. الثانية: أنها لم تكن أكبر منها. الثالثة: أنني أرجو ثواب الله عليها". إن

<sup>(</sup>١) سورة محمد ـ الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ـ من الآية ٥١.

المصيبة مادامت بعيدة عن دين الإنسان فهى هينة؛ لأنها تُكفِّرُ للإنسان السيئات التي عليه، وتزيد في الحسنات، وما أحوج الفرد إليها. ولقد أصاب أحد الصالحين وجع في ساقه، فلم يتوجع ولم يتبرم، بل صبر واحتسب، وابتسم واسترجع، وحمد الله وشكره، فقيل له: يُصيبك هذا ولا تتوجع؟ فقال: إنَّ حَلاوةَ ثَوابِهِ أَنْسَتْنِي مَرَارةً وَجَعِه.

إن المؤمن ينظر بعين بصيرته فيحمد الله، وهذا ـ بلاشك ـ يُحدث ارتياحًا للنفس؛ لأن مَن نظر إلى بلوى غيره هانت عليه بلواه. ولنا بأن نعتبر بقصة سيدنا يوسف عندما هُدِّد: إمَّا أن يرتكب الفاحشة مع امرأة العزيز، وإما أن يدخل السجن، فنظر إلى الدنيا فوجد أنها قصيرة، وأن عمرها إلى فناء، وسعادتها لاتدوم، وكم من لذة دامت ثانية أعقبت مرارة في الفم سنين وسنين! إن تعب الضمير لن يستريح الإنسان منه أبدًا، وقد يكون تعب الضمير سببًا في بلاء يُصيب الإنسان في الدنيا، وفي الآخرة يَلْقَى سوء المصير. أما تعب الجسم فيستريح منه الإنسان بعد قليل؛ لذلك رضى سيدنا يوسف بالسجن عندما قالت امرأة العزيز: ﴿وَلَيْنِ لَمْ يَفْعَلُ مَاءَا مُرُهُ وَلَيْسُجُنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّيْرِينَ ﴾ (١)

## فكان رده: ﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُّعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴿ (١).

وإنما سقت هذا ليتبين أن مرض المريض ليس لهوانه على الله، كلا، وإنما هو امتحان لقوة عقيدة الإنسان، ومما يزيد في قوة عقيدة الفرد ـ وهو على فراش مرضه ـ سماعه للأذان الذي يُذكره بالله وقدرته، والنبي ورسالته، ودعوة للصلاة والفلاح.

إن المسئولين عن علاج مرضى المواطنين لو تنبهوا إلى أن رَفْعَ الروح المعنوية لدى المريض يرفع نسبة العلاج إلى أكثر من ٥٠٪، ويكون سببًا في الشفاء

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ـ من الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ــ من الآية ٣٣.

العاجل، وأن رفع الروح المعنوية لن تأتى إلا عن طريق الأيمان الذى إذا تدخل رفع الطب يده \_ لوتنبهوا إلى ذلك لأقاموا على باب كل عنبر مصلى يُؤذَّنُ فيه؛ ليتذكر هؤلاء تلك اليد الرحيمة، والرب الحنان المنان، واهب النعم، وشافى السقم، ومخفف التعب، وإذا كان المسجد في عهد رسول الله عَلَيْ اتُّخذَ في وقت كَمُسْتَشْفَى، فجدير بنا \_ ونحن نبنى أمتنا \_ أن نعمل على إيجاد مسجد في كُل مستشفى؛ لأن المريض هو أقرب الناس إلى الله، وأحوج مَنْ يُذكّرُ برب العالمين.

## مكان للفرح - وآخر للترح:

المسجد جزء من حياة الناس لا يستغيران عنه بأى حال من الأحوال، وما يحيط به ويتصل بجوه كله طهر ونقاء، ولقاء متجدد بين الناس ينتج عنه إخوة كاملة، فإذا اتخذ المسلمون منه مكانًا لعقد الزواج بين الراغبين فيه، ويتم هذا العقد المبارك الجليل في ظل الجو الإسلامي المتسم بصفاء الروح بين جدران البيت الذي أذن الله أن يُرقع ويُذكر فيه اسمه، فيكون ذلك أجدر أن يُبارك الله فيه، وأن تسوده روح المسجد. ولقد سنَّ النبي علي أن يُعلنَ النكاح في المسجد؛ لأن أكبر عدد من المسلمين يشهدون هذا العقد، ومن السنة إظهار النكاح في حميع عظيم. وإذا كان من السنة أن تقرع الطبول ويضرب على الدفوف فإن صيغة العقد تتم في المسجد، وهذا الضرب يتم في بيت أحد الزوجين، ويُصان المسجد عن مثل هذا العمل. وياحبذا أن يتم عقد القرآن في مسجد الحي في حجرة الإمام، أو مكتبة المسجد، أو في مكان يخصص لمثل هذا العمل، فإن لم يتيسر ذلك فلا مانع أن يتم في صحن المسجد بعد صلاة جامعة.

ثم نرى أن يكون بالمسجد مكان ليجتمع فيه المسلمون يتقبلون العزاء عما أصابهم من مصيبة، ويجتمع المسلمون على تلاوة القرآن في خشوع وخضوع واستحضار للقلب؛ لأن المسلمين اليوم يجتمعون لتقبل العزاء في أماكن خلوية تُفْرَش بأشياء تكلف أهل الميت الكثير من المال، هذا، وما يحدث في السرادقات عند تلاوة القرآن من شرب التبغ «السجائر»، وما يستتبع ذلك من عرض

ورفض، الأمر الذى يحدث أحيانًا، وما شاكل ذلك، وكل ذلك غير لائق بالمسلمين.

إن الأخطاء التي تجرى في الأفراح والأتراح<sup>(1)</sup> وأصبحت دخيلة على المسلمين وطبائعهم عليهم أن يتنبهوا لخطرها. وأن يعودوا إلى التقاليد الأصيلة التي تتسم بالخلق والفضيلة، والبعيدة عن الإسراف والتبذير، ويا حبذا أن يصبح المسجد هو وجهة المسلمين.

وكأنى ألحظ بعض الإخوة يقول: ما يجرى فى مسجد عمر مكرم بالقاهرة يتفق وما تشير إليه، إننى أقول له: كَلاَّ، إن ما يجرى فى مسجد عمر مكرم وبجواره ثم تلك الميكرفونات أو مُكبِّرات الأصوات تنبثُ من ثلاثة سُرادقات فى وقت واحد، تُقْرأ آيات لا ترابط بينها، علاوة على الشوشرة والضجيج الذى لا يرضى به عاقل، ولا يُقرُّه إنسان، إنما الذى أهدف إليه أن يجتمع المسلمون على قارئ واحد، وتوضع مداخل متعددة، فيتعرف الإنسان لمن جاء إليه من ورقة مكتوبة تبين المدخل الخاص به، ويتم العزاء فى القاعة الكبرى، ثم يكون ذلك فى المساجد الجامعة التى تتوسط الميادين.

ونود أن نقول: ليس بالضرورة أن يكون كل مسجد على هذا النمط، إنما يتم ذلك في المساجد التي تتوافر لها الإمكانات، ويحيط بها عدد من السكان، إن المسجد إذا دخل حياة الناس بتلك الصورة فإن إيجابيته تتحقق، ويسهم في كل مناحي الحياة التي تهم المسلمين وترتبط بمشاعرهم، وإذا كان الوضع كذلك فإن كل الشئون التي تهم المسملين تُذاع من المسجد وتُعلن من داخله، وإذا استطاع أن يفتح أبوابه طول النهار وجزءًا من الليل وكانت مرافقه الملحقة به عاملة نشطة تدب الحياة في كل ناحية حسبما تتطلب المنطقة والبيئة وإذا المسجد بذلك يدخل على الناس بيوتهم وحياتهم، ويتردد على السنتهم، وبذلك يصبح مؤسسة إسلامية جامعة، وتصور الصورة الدقيقة لوظيفة المسجد التي تتسم بالإيجابية والفاعلية، وعندئذ يقبل الناس عليه، ويزداد تعلقهم به؛ لأنه بغير

<sup>(</sup>١) التَّرَحَ: الحُزْن.

المسجد لا يستطيع عامة المسلمين أن يعرفوا أخبار إخوانهم، خاصة الذين تَتَنَاءَى بهم الديار ولا يفدون للمسجد إلا يوم الجمعة، حيث الخطبة تلقى على الجميع، وهي يطبيعتها تشتمل على أهم الأخبار التي تهم سكان المنطقة، وبذلك يتم التعرف على المريض فيزار، وإن كان الفرد مسافرًا رعاه أهل المسجد في أهله وماله، وإن كان محتاجًا تمت مساعدته باسم الجماعة المتآلفة المتحابة.

إنَّ تَصَدُّر المسجد بهذه الصورة المشرقة في المجتمع يعطى المسلمين مكان الصدارة، وخاصة لو عادوا إليه بتلك المكانة، غير أنه للأسف انكمش عن أداء وظائفه؛ لذلك طمع في المسلمين العَدُوُّ، وانتهب أرضهم، وأصبحوا أتباعًا بعد أن كانوا قَادَةً. لقد فقد المسلمون أدب المسجد وتفاعله في حياتهم ففقدوا أنفسهم في زحمة الصراع على الدنيا، وهم - الآن - ملايين مبعثرة، وأشتات موزعة، لا دين يطمئن به قلب، ولا دنيا يستقر بها شأن، شقاء هنا وهناك يرزح تحته كل مسلم، والخلاص من ذلك أن يكون المسلمون ربَّانيين، مُحمَّديين، يتربون في المسجد على مائدة القرآن، وعلى هَدي من توجيه صاحب الرسالة والداعية الأول، صلوات الله وسلامه عليه. إنه بغير المسجد لا يقوم بناء المجتمع السليم المتحاب، وبغير المسجد لا تصل حركة المد الإسلامي، ولا تسمع الدنيا بالمسلمين الذين يبيعون أنفسهم لله، ويردد الواحد منهم:

ركضًا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد

إن المسجد إنْ تَصَدَّرَ حَيَاةَ الناسِ في المجتمع سَعدُوا وفازوا، ونهضوا من كَبُوتهم، وتَبَوَّءُوا مكان السيادة والريادة في دنيا الناس؛ لذلك يجب أن يزاحم المرافق والمؤسسات، وأن تعود إليه وظيفته حتى يثمر الثمرة الخيِّرة إن شاء الله.

### فى وزارة الخارجية:

لا تظن \_ أخى القارئ \_ أننى أريد أن أجعل المسجد وزارة خارجية تستقبل السفراء وتأخذ أوراق اعتمادهم، وأن تكون حيطان المسجد أرفُّهُا وأرشيهًا لتلك الدوسيهات التى تزدحم بها وزارة خارجية، ما إلى هذا قصدت، ولكنى أقصد أن يكون بكل مبنى لوزارة الخارجية مسجد يُؤذّنُ فيه عند كل صلاة؛ لكى

يفهم السفراء أو أعضاء البعثات الدبلوماسية أننا بلد إسلامي، وهذه شعيرة ديننا، ثم يتوقف دولاب العمل دقائق وينهض الجميع لأداء الصلاة المطلوبة.

كما يكون بكل مطار دولى \_ فى أى بلد إسلامى \_ مسجد تطالع مآذنه عيون الضيوف، فإذا هبطت الطائرة وحان وقت الصلاة كان هناك النداء الذى يدوًى فى الآفاق ويتجاوب معه كل من فى الوجود، عرَّفْنَا الضَّيْفَ من خلال هذا النداء أن الأمة التى تتخذ المسجد بهذه الصفة سيحترمها الغير؛ لأن الأمة التى لها عقيدة تتمسك بها يعلو قدرها، وبهذا يكون للمسجد أثر فى كل حياتنا.

إن أول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير، الذي ذهب ليمثل أمته، ويعمل على نشر عقيدته في بلد آخر، وكان منهج حياته جَمْع الناس وتلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والتآلف بين الناس، وكم أود لو أن سفراء الدول الإسلامية جعلوا المساجد قبلتهم، واتجهوا إليها، وعمروها بالإيمان، وعرضوا سياسة بلادهم على إخوانهم في البلاد التي يعملون بها. إن الإسلام انتشر في إفريقيا وغزا آسيا بواسطة هؤلاء السفراء، وكانوا تجارًا، ولكن سلوكهم العام ومظهرهم الخاص جَمَع الناس حولهم، وجعل الناس يثقون فيهم ويقلدونهم.

إن رئيس جمهورية مصر العربية السيد \_ محمد أنور السادات \_ عندما قام عبادرة السلام وصلى العيد في المسجد \_ المسجد الأقصى \_ ويومها نقل القمر الصناعي هذا الخبر الفذ العظيم إلى أنحاء الدنيا بأسرها \_ تغيرت الصورة، وانقلب الوضع، واتضحت الصورة أمام العالم بأن العرب والمسلمين \_ الذين صورت تهم الصهيونية بأنهم وحوش خلت قلوبهم من الرحمة \_ هم أصحاب عقيدة، وأهل صفاء، وعقيدتهم تربطهم برب الأرض والسماء، ألم أقُل أولا بأن العالم يحترم صاحب العقيدة؛ لهذا بادر المجتمع بأسره يُثنى على رئيس الجمهورية المصرية، بل إن خطيب المسجد الأقصى حَيَّاهُ وقال له:

«لولا أنت وزيارتك ـ يا سيادة الرئيس ـ ما سمع بنا المجتمع ولا نظر إلينا». . يا سبحان الله! خطوات إلى المسجد غيرت نظرة العالم!

ولقد علمنا المعلم العظيم والمرشد الأمين سيدنا محمد ﷺ أن نتخذ من المسجد مكانًا لاستقبال السفراء \_ الضيوف الأجانب \_ في المسجد، فهو يشبه قاعة الاستقبال الرسمية. وكان المسجد مفتوحًا لجميع الوافدين في عهد رسول الله على حتى ولو كانوا غير مسلمين.

ولقد كان النبى على السجد التى تأتى لأغراض مختلفة، كطلب علم، أو إعلان إسلام، أو عقد معاهدة أو تحالف، أو طلب معونة. وقد استقبل النبى الله وفد نصارى نجران، وكان فيه ستون رجلا منهم أربعة عشر من أشرافهم، ثلاثة منهم يرجع إليهم أمرهم، وهم: العاقب عبد المسيح، وهو أميرهم، والسيد الأبهم، وهو ملجؤهم وغيائهم ومطعمهم في الشدة، وأبو حارثة بن علقمة بكر بن وائل، وهو أسقفهم وعالمهم. دخلوا على النبي الرق صلاة العصر عليهم ثياب الحبرات \_ جُبب وأردية \_ فقال أصحاب النبي عليه : ما رأينا وفداً مثلهم جمالاً وجلالاً، وحانت صلاتهم فقاموا فَصَلُوا في مسجد رسول الله عليه إلى الشرق، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوهم.

ثم أقاموا في المدينة أيامًا يناظرونه في عيسى، وهو يرد عليهم، وفي النهاية دعاهم إلى المباهلة(١)، فأبوا ثم قالوا له: ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا أرْضَى، فبعث معهم الأمين أبا عبيدة بن الجراح، ونزل في هذا صدر سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) يقال: بَاهَلَ بعضُهم بعضًا، أي: اجتمعوا فتداعُوا فاستنزلوا لَعَنَة الله على الكاذب أو الظالم منهم.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ـ من الآية ٢٨.

إن الإسلام يتميز بالسماحة وعدم التعصب، ومن مبادئه: ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِّ ﴾(١).

# ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمِّ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ؟ (٢٠).

ألا فلنتجه إلى المسجد نجعله أمام أعيننا ابتداء من مدرسة الروضة للأطفال، ويستمر في كل مدرسة ومعهد وجامعة وأكاديمية، إلى الوزارات ومبنى المحافظات ومجمعات المصالح، وفي كل مكان يرتفع صوت المؤذن يذكر الناس بربهم ويجذبهم من دنياهم لحظات يعيشون فيها في غمرة الحب والعشق الإلهني والتعاون والتآلف بعضهم مع بعض ولما كانت وزارة الخارجية تمثل الغالبية العظمي للسكان فإن المسجد لابد أن يكون مرفقًا له حيويته في مبناها، وفي السفارات في الخارج؛ ليكون مُعبَرًّا بمبناه ومعناه عن حال الوطن الذي يرتفع علمه على مبنى السفارة، ثم تتعانق الكلمات التي تعلو مع العلم الذي يشمخ إلى عنان السماء، إننا بذلك نثبت شخصيتنا ونقوى عقيدتنا، ونحرص على أهم ركن في ديننا ﴿وَأَقِيرُ الصَّكَوْةُ طَرَقِي النَّهَارِ وَزُلَقَامِّنَ ٱلنَّيَلِ إِنَّ إِلَى عَلَى اللَّهِ وَلَكَوْدُ كُلُولِللَّهُ كُلُولًا النَّهُ وَوَلُقَامِّنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ إِلَى عَلَى السَّيَّ اللَّهَ اللَّهُ وَلُولُولًا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وإذا كنا كذلك فسوف تهابنا الدنيا ويحترمنا الصديق والعدو، ولنا فى ماضى الأسلاف خير عبرة. إذا تسلح رجل السياسة بالعقيدة وتزود بالمثل الكريمة وانصهر فى بوتقه الإيمان فإن شخصيته تقوى، وتفتح له مغاليق النفس، وتكون له بصيرة تعرف أقدار الرجال الذين يُمارس معهم أى لون من التفاوض، أو إبرام المعاهدات، وتأمل تلك الحادثة لتعرف فراسة المؤمن وكياسته وفطئته، وقد تعلم هذا من المسجد وارتياده له، والتحامة مع الصفوة الممتازة من المؤمنين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ من الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ـ الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة هود ـ الآية ١١٤.

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراّح بن عبد الله \_ قائد من قواده: «أنظر من صلّى قبلك إلى القبلة فضع عنه الجزية». فسارع الناس إلى الإسلام، فقيل للجراح: إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام، وإنما فعلوا ذلك نفوراً من الجزية فامتحنهم بالختان، فكتب الجراح بذلك إلى عمر، الذى رد عليه بقوله: إن الله بعث محمداً عليه داعيًا ولم يبعثه خاتنًا. وكتب عمر بن عبد العزيز أيضًا إلى أحد عماله \_ وهو يُماثِلُ السفير الآن: «أما بعد، فكن عبدًا ناصحًا لله في عباده، ولاتأخذك في الله لومة لائم، فإن الله أولى بك من الناس، وحقه عليك أعظم، فلا توله شيئًا من أمر المسلمين إلا المعروف، والنصيحة لهم، والتوفير عليهم، وأداء الأمانة فيما استرعى. وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحق، فإن الله لا يخفى عليه خافية، ولا تذهبن عن الله مذهبًا، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه».

بهذا الأسلوب كان التوجيه يتم بين القائد والخليفة، والحاكم والمحكوم، فهل لنا من عودة إلى المسجد، لنجعله في كل مرفق ومؤسسة ومصنع ووزارة، وكل دار للتربية؟ إن المدن الجديدة التي تخطط الآن يجب على القائمين عليها أن يجعلوا المسجد في قلب المنطقة التي تُخطط؛ لأنه يمثل صمام الأمن فيها. ونستطيع أن نقول: إذا كان المستشفى يُبنى لصحة الأجسام فإن المسجد مثله يُبنى لصحة الروح، وإذا كانت الأيدى الآن ترتفع لتهدم السجون، فإن كل قالب يؤخذ من السجن يجب أن يوضع للمسجد؛ لأنه بالمسجد يتم تطهير المجتمع من الخطرين، وإذا كان شبابنا اليوم يُكثر من السفر للخارج ويتفرق للعمل هنا وهناك، وليست له رابطة تجمعهم، فأولى بنا أن نجعل يوم الجمعة هو يوم الزينة للقاء الأحبة في رحاب السفارة، وأداء الصلاة جامعة، نما يوطد العلاقة، ويزيد التآلف، ويوجد روح المحبة، والمساعدة، وتوجيه النصح، ومن هنا يكون الولاء للأمة التي ينتمى إليها، فلا يذوب في المجتمع الآخر وينسي وطنه وأهله وأبناء بلدته.

وعندما كنت في ألمانيا الغربية وفي مدينة «فرانكفورت» دُعِيتُ لصلاة الجمعة

مع إخواننا الباكستانيين، وقد سرنى أنهم استأجروا لأنفسهم غرفة كبيرة فرشوها ووضعوا بها بعض الكتب، وهى تعريف ببلادهم، وأهم الأنشطة الدينية بها، والمؤسسات التربوية، وأهم المشاهد والمزارات، مع كتب أخرى تشرح القضايا الإسلامية والفكرية التى تجرى على المناخ العالمى. ثم تجمع الكثير من أبناء الباكستان ومعهم الكثير من مختلف الجنسيات، وأدوا صلاة الجمعة بخطبة وجيزة مُركَّزة، تحث على الخُلق، وتدعم الفضيلة. ولما وصلت إلى «هامبورج» رأيت الأتراك ولهم مسجد، وواعظ قائم به من قبل دولتهم، وهم على صلة دائمة بسفارتهم في هذا الشأن. وهكذا كان المسجد في كل مكان يحتل مكانة في قلب الجميع، ويجتمع فيه أبناء الوطن في أي مكان.

إن المسجد دعامة خير، ورمز فلاح، ومهوى أفئدة الصالحين، فلنسر في إظهاره بمظهر لائق به؛ لتعود به للأمة سعادتها ورقيها، والله من وراء القصد، نعم المعين والموفق إلى كل خير إن شاء الله.

إن المسجد إذا كان قد تقوقع في الماضى بتخطيط من الاستعمار وأعوانه، فلنعمل من الآن لتقوية أنشطته، حتى تدب الحركة فيه تفاعلاً وإيجابًا، والتحامًا بكل جزئيات الحياة. والرجاء معقود الآن على الشباب خاصة، والمسلمين جميعًا بصفة عامة، واذا كنا نركز على الشباب، فذلك لأنهم أمل الأمة في غدها المشرق، ومستقبلها الباسم، وهم أقدر من غيرهم على خلق الحركة باستعدادهم الفطرى، ثم إنه الحصن الحصين، والعلاج النافع من كافة الانحرافات لهم، وعلى جميع المسئولين أن يتجهوا إلى هذا «المسجد» والشباب.

## وزارة الثقافة والإعلام

واذا كنا قد بينا ما لبعض الأجهزة من دور إيجابى فى وجود المسجد، فهناك وزارة الثقافة والإعلام، ودورها مهم جدًا وخطير؛ لأن رسالة وزارة الثقافة والإعلام إذا لم تُساند رسالة المسجد فإن الخطر جسيم، والمصيبة عظيمة؛ لأن ما يبنيه المسجد فى عام يُهْدَمُ فى مشهد من فيلم فى دقيقة؛ لذلك كان لابد لأجهزة تلك الوزارة أن تخطط برامجها وما يتفق مع رسالة المسجد.

كما أن هناك ما ينشر فى المجلات والجرائد من مناظر تتأفف منها العين ويمجها الذوق السليم. ومع ذلك نحن لا نطالب بأن تغلق السينما أبوابها، ولا يلف ورق الجرائد وتشمع مؤسساتها - لا - إننا نطالب تلك المؤسسات: إذاعة مرئية أو مسموعة أو مقروءة - أن يتخيروا الكلمة الجيدة البناءة الهادفة، وأن يبتعدوا عن الإسفاف والتميع.

هذا، وعلى القائمين بأمر المساجد أن يمسكوا دائمًا بالزمام، وأن يكونوا على مقدرة عظيمة وتَفَتُّح وقُدْرة على الاستيعاب لتلك التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن يضعوا نُصْبَ أعينهم صَبَّ هذه الأمور في القالب الديني، مع وضع العلاج الصحيح. إن المسجد يقدم النافع للناس بوعي راشد، وعندئذ سيفهمون ضرر وسائل الإعلام غير الجيدة، فيعملون على مقاطعة تلك الأجهزة التي ستضطر إلى تطوير نفسها، وتغيير مادتها بحيث تُرْضِي رغبات القُرَّاء والمستمعين الواعين المتمسكين بدينهم. إنا لانتخذ أسلوب التهجم والتباكي وسيلة وغاية بدون تقديم العلاج - لا - إن العلاج ينبع من المسجد ورسالته.

من هنا كان لابد لتلك الأجهزة أن تراجع حساباتها، وتعمل على النهوض بالقيم الأخلاقية ومحاربة الرذيلة. كذلك نرى الآن انتشار المقاهى وارتيادها بكثرة \_ خاصة بين المغرب والعشاء \_ وياحبذا أن يقضى الناس هذه الساعة فى المسجد وملحقاته، كُلُّ يودى دوره حسب قدراته، هذا يجلس فى حلقة علم، وهذا يُعلِّم أبناء حيِّه، وهذا يسهم في إخراج جريدة الحائط، وهذا ينظم المكتبة. . . وبهذا يكون كل فرد طاقة بناءة فى هذا المرفق الحيوى، وقد تكاملت الحدمات فيه، فأصبح مركز إشعاع بكل ما ينفع الناس.

ويمكن أيضًا أن يكون مركز إسعاف، وهذا عمل نافع لأهل الحيّ، يكون به من يعطى الحقن، أو يضمد الجروح، والطبيب المتخصص. . وبه كذلك مكان لتوجيه الفتيات والأمهات لأمور الحياة، ومايجب على الواحدة منهن في حياتها الأسرية والزوجية. ثم به مكان خاص للتدريب على بعض الحرف، مثل أنوال

لصنع السجاد، أو التريكو، أو الآلة الكاتبة، وأعمال النجارة والخياطة. وبه مكان كذلك لمن يلعبون بالكرة، ويمارسون أعمال الرياضة البدنية.

إن كل شيء يمس حياة الناس لابد أن ينطلق من المسجد ومؤسساته وملحقاته التي تُبنّى باسم الله وتشيدها يد الطهر، إن بعض الناس يتباكون على أن النوادى الرياضية أو السينما أو المقاهى جذبت الناس إليها فانصرفوا عن المسجد؛ لأنه تقوقع على نفسه كما قلت، فإذا عادت إليه الحياة عاد إليه الناس، وأسهم الجميع في رفع صرح الحضارة الإنسانية التي تستمد نُظُمها مِنْ شَرْعِ الله، وهَدْى الأنبياء.

إن الذين ينزوون ويبكون على ضياع الخُلُق نقول لهم: هذه سلبية، أما الإيجابية فهى أن نجفف دموعنا، ونخطط بأمانة لكل ما فيه نفع وخير، وكلمة «أنا مالى» لابد أن تُمْحَى من حياتنا، ويكون محلها «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». فإلى العمل الخلاق البناء في كل اتجاه، على أن يلتحم هذا العمل ويُلصق بالمسجد؛ ليكون باسم الله، وفيه الخير والنفع إن شاء الله. ﴿ وَقُلُ الْعَمَلُواْ فَسَيرَى اللهُ عَمَلُهُ وَرَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَسَرُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

كذلك لا ننسى وجود المسجد فى الجيش والقوات المسلحة، فإن وجوده سيدعم الروح المعنوية عند الجندى، ووجوده فى كل كتيبة أمر مهم جدا. ولقد كان رسول الله ﷺ عند تَحَرُّكه لأية غزوة من الغزوات يكون معه وزير الإعلام ومؤذنه «بلال» \_ رضى الله عنه \_ يُؤذِّنُ له وقت الصلاة. وهناك كذلك صلاة الخوف فى الحرب، وأمْرُها معروف فى كتب الفقه بالتفصيل.

وعلى المسلم أن يقرأ في بيان هذا من سورة النساء: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَيَهِمُ السَّلَافَةُ مَا لَيْكُ أُو مُ السَّلَافَةُ مَا لَيْفَ أُو مِنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ـ الآية ١٠٥.

سَجَدُواْ فَلَيكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً ﴾ (١). صدق الله العظيم.

ويؤخذ من هذا أن الصلاة \_ ومكانها المسجد \_ مطلوبة من الإنسان حتى عند الحرب ونحن نعلم أن الأرض مسجد لكل مسلم مالم تتيقن نجاستها؛ لهذا نهيب بالمسلمين جميعًا أن يجعلوا للمسجد مرافق متعددة؛ ليعود إلى سيرته الأولى وجذب الناس إليه، وعندئذ يفرح المسلمون بنصر الله. نريد أن نبتعد عن الجدل ونتجه إلى العمل الذى فيه النفع، ولنجعل كلمة عمر بن الخطاب \_ رضى الله تعالى عنه \_ أمام أعيننا: «إذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل وأبعدهم عن العمل، وإذا رضى الله عن القوم وفقهم للعمل وأبعدهم عن الجدل».

فَاللَّهُمُّ حَبِينَا إِلَى المساجد، واجعلنا من أهلها يارب العالمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء ـ من الآية ١٠٢.



## كلمة أخيرة

نشرت جريدة أخبار اليوم بتاريخ ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٣٩٨هـ الموافق ٦ من مايو سنة ١٩٧٨م هذا الخبر في صفحتها الأولى تحت عنوان «العرب يشترون ٣ فنادق في نيويورك»: «ذكرت اليوم صحيفة النيويورك تايمز أن مجموعة مستثمرين من دول الشرق الأوسط قد عرضوا أن يدفعوا ٥٠ مليون دولار نقدًا لشراء ثلاثة فنادق كبيرة في نيويورك، هؤلاء المستثمرون من السعوديين والكويتيين والإيرانيين». هذا هو الخبر، والتعليق عليه: يا حبذا تتميَّةٌ له تقول: وسوف يتم تحويل صالات الرقص إلى مكان للصلاة، وتحويل الأرفف التي وضعت زجاجات الخمر عليها إلى مكتبة عامة، تضم بين جنباتها أمهات كتب الدين الإسلامي والتعريف به، ولأول مرة في حياة الفندقة في دول الغرب سيُؤذَّنُ للصلاة، وسوف يكون هناك مُحاضرُون على درجة عالية من الكفاءة لشرح منهج الإسلام وإقامة صلاة الجمعة. وهكذا.

إِنْ مِنْ يَقْرَأُ كَتَابِ اللهِ يَجِدُ فِيهِ قُولُ الحَقَّ سَبِحَانِهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبُنَكَا فِي فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّدَالِحُوبَ عَنْ إِنَّ فِي الزَّبُو هَاذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمِ عَلَيْدِينَ ﴾ (١)

والصالح من أمة محمد ﷺ هو الصالح لعمارة الكون واستخراج ما فيه لخدمة الإنسانية، ثم يكون على درجة طيبة من فَهُم الإسلام وعمق العقيدة

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ـ الآيتان: ١٠٥ و ١٠٦.

والعمل على نشرها في أى مكان؛ لأن هذا الشخص الصالح عليه أن يدعو إلى الله عملاً وقولاً، فمن أعطاه الله المال عليه أن ينفق من ماله في سبيل نشر الإسلام وإبراز معالمه، هذا، ويجوز جعل الكنائس والبيّع مساجد، لحديث رواه أبو داود، عن عثمان بن أبي العاص، أن النبي عليه أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. ويقاس على ذلك صالات الرقص، وبهذا يكون جُند الرحمان قد غلبوا جند الشيطان، ويتحقق قول الله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ يَكُونُ جُندُ الْمُعْلِبُونَ ﴾ (١٠).

وجند الله هم الذين آمنوا بالله ربًا وبمحمد ﷺ نبيًا ورسولا، وبالقرآن منهاجًا ودستورًا، ثم هم يبذلون المال في سبيل الخير، وأهم سبل الخير هو إقامة المساجد، والمستشفيات، والمدارس، وكل مافيه نفع للإنسانية.

هذا، ولما كان المسجد لله سبحانه، وهو المكان الذى تتنزل فيه الرحمة، وعليه البركات، فإنه يُسَنُّ لداخل المسجد أمور:

١ ـ أن يدخل برجله اليمني.

٢ ـ أن يصلي على النبي ﷺ.

٣ ـ أن يدعو الله بأى دعاء فيه خير وبركة له ولأحبابه.

٤ ـ أن يصلى ركعتين تحية المسجد. وإذا خرج كذلك يخرج برجله الشمال ويصلى على النبي ﷺ، ويدعو الله.

أخرج ابن حبان عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إذًا دَخَلَ أحدُكُم المسجدَ فليُسلِّم على النبى عَلَيْهُ وليقلُ: «اللَّهُمَّ افْتَحْ لى أبوابَ رَحْمَتِكَ. وإذا خَرَجَ فليسلم على النبى عَلَيْهُ وليقل: اللَّهُمُ اعْصِمْنِي مِنَ الشيطان الرجيم».

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ـ الآية ١٧٣.

وأخرج أبو داود عن أبى حُمَيْد وأبى أُسَيْد، أن النبى ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم علي النبي ﷺ، ثم ليقل «اللهم افتح لى أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل، اللهم إنى أسألك مِنْ فَضْلكَ».

وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه فسر قول الله: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مُبِيُوتَا فَسَالُمُواْ عَلَىٰٓ أَنَفُسِكُمْ ﴾(١).

قال: «هو المسجد، إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وبعد ذلك يصلى الإنسان ركعتين تحية المسجد، لكن إذا دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف حول الكعبة. فعن أبي قتاده أن النبي عَلَيْ قال: «إذا دَخلَ أَحَدُكُم المسجد فَلْيَرْكُعُ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أن يَجْلسَ». وكان من هدى النبي عَلَيْ أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية للمسجد، ثم يسلم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك التحية حق الله تعالى، والسلام على الخلق حق لهم، وحق الله تعالى في مثل هذا أحق بالتقديم.

ويُكُرَهُ تحريمًا رَفْعُ الصوت في المسجد، وكذلك البيع والشراء، ونشدان الضالة، وسؤال الصدقة، وتخطى الرقاب بالصناديق لجمع أموال عند أداء خطبة الجمعة؛ لأن كل ذلك يشوش على المصلين، كما سبق أن ذكرنا.

روى ابن ماجه عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن النبى ﷺ قال: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينشدُ ضَالَّةً فى المسجد فَلْيَقُلْ: لا رادها اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ المسَاجدَ لم تُبْنَ لهذا» وقد سمع عمر بن الخطاب قومًا من التُّجَّار يذكرون تجارتهم والدنيا فى المسجد، فقال: «إنَّما بُنِيَتِ المساجدُ لِذِكْرِ الله، فَإِذَا ذَكَرْتُم تِجارَتَكُم والدنيا فَاخْرُجُوا إلى البَقيع».

ولا ينافى هذا ما قلناه؛ لأن هذا مقصود به الدنيا فقط، إنما إذا روعى مصلحة المسلمين والدين والدنيا معًا فلا بأس، ويكون ما قدمناه فى غير أوقات الصلاة، وبحيث لا يتأذى أحد من المسلمين.

<sup>(</sup>١) سورة النور ـ من الآية ٦١.

حدث أن سعيد بن المسيب كان بالمسجد آخر الليل يتهجد، ثم دخل عمر ابن عبد العزيز، وكان حَسنَ الصوت، فجهر بالقراءة، فلما سمعه سعيد بن المسيب قال لخادمه: اذهب إلى هذا المُصلِّى فَقُلْ له: إمَّا أن تَخْفضَ صَوْتَكَ وَإِمَّا أَنْ تَخْفضَ صَوْتَكَ وَإِمَّا أَنْ تَخْفضَ مَوْتَكَ وَإِمَّا أَنْ تَخْفضَ عَمْرَ الْمسلى عُمْرَ الْمسلى عُمْرَ المسلى عُمْرَ المسلى عُمَل الله عند العزيز، فرجع ولم يَقُل شيئًا، فلما سلَّمَ سعيدٌ قال لخادمه: ألم أقل الك تنهى هذا المصلى عَمَّا يفعل؟ فقال: هو الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقال: اذهب إليه وقال: «إن سعيدًا يقول لك: إمَّا أن تخرج من المسجد» فَخَفَّفَ في صلاته، فلما سَلَّم أَخَذَ نَعْلَيْه وخَرَجَ من المسجد، وهو توجبه لكل مسلم عليه أن يلتزم به.

كذلك والإنسان بالمسجد عليه أن يستقبل القبلة ويكره لمن بالمسجد إسناد ظهره إلى القبلة، بل السُّنَّة أن يستقبلها في جلوسه، فقد رَوَى الطبرانيُّ عن أبى هريرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ أن النبى ﷺ قال: "إنَّ لكلِّ شَيْء سيِّدًا، وإنَّ سيِّدَ المجالسِ قُبَالَة القبْلَة. وفي حديث لابن عمر ـ رضى الله عنهمًا ـ أن النبى على قال: "أكْرَمُ المجالسُ مَا اسْتُقْبِلَ به القبْلَة». ودخل ابن مسعود إلى المسجد فرأى أن قومًا قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة، فقال لهم: "لا تَحُولُوا بَيْنَ المَلائكة وبَيْنَ صَلاَتها».

ولا يجوز أَخْذ أى شيء من ممتلكات المسجد، فأى شيء يُهْدَى للمسجد يُصْرَفُ عليه، وما قُدِّمَ إليه يكون له، كالحصير، والشمع، والمصابيح، وإذا سقط منه أى حجر يُعاد إليه، وإلا تُرك مكانه. أخرح أبو داود عن أبي هريرة رضى الله عنه \_ أن النبي عَلَيْهُ قال: "إن الحصاة لَتُنَاشِدُ الذي يُخْرِجُها من المسجد (أى: تطلبُ منه ألا يُخرجها من المسجد) وتُلح في هذا». ويقول سعيد ابن جبير: "الحصاة تسببُ وتلعنُ مَنْ يُخرجها من المسجد». وإذا كان هذا حال الحصاة فما بالك بمن يسرق "حنفية» الوضوء، أو الرصاص الذي يكون بدورات المياه، أو الحصير الذي يُفرش؟ إنَّ كل ذلك حرام أَخْذُه من المسجد.

والإنسان \_ وهو بالمسجد ينتظر الصلاة \_ لا يشبك أصابعه، فعن أبي سعيد الخدري \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كَان أحَدُكُم في المسجد فلا يُشبّكن ، فإن التشبيك من الشيّطان». وحكْمة النهى عن ذلك أن التشبيك يجلب النوم، وهو مظان الحكث. والحسن البصري \_ رضى الله تعالى عنه \_ يقول: «يُكْرَهُ تَعَمّدُ الجلوس في المسجد على غير طهارة؛ لأنّ الملائكة تستغفر لمن يجلس في المسجد على طهارة ينتظر الصلاة». أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزالُ العبدُ في صلاة ما دام في مصلاً وينتظرُ الصلاة». قال: «لا يزالُ العبدُ في صلاة ما حتى ينصرف أو يُحْدث فقيل: وما يُحدث؟ قال يَفْسُو أو يَضْرَطُ».

هذا، ويجوز أن يكون على المسجد بَيْتٌ، أو البيت في الدور الأول وأعلاه المسجد \_ ومَنْ أتلف أى شيء من المسجد لَزِمَهُ(١)، ولا يجوز لأحد أن ينتفع بأى فضاء خاص بالمسجد، وإلا دفع أُجرته. وكذلك لايجوز لأحد أن ينتفع بشيء من الكهرباء الخاصة به، ولا المياه المخصصة له، ومَنْ بَنَى بيتًا في فضاء المسجد يُهْدَم، وكذلك جار المسجد، لا يحق له وضع أى شيء على جداره، كجذع نخلة، أو فروع شجر، ويزال فورًا إذا كان ذلك لغير صالح المسجد؛ لأنه ملك لله، والمسلمون جميعًا فيه شركاء، يُجْرَى في ساحته ما فيه خير للجميع.

إن المسجد لو أدى وظيفته على النحو الذى بيناه وما نهدف إليه ونرجوه فإن الأسباب التى أدت إلى عزله عن المجتمع وتقليل وظائفه فى البيئة، والتى صرفت الناس عنه \_ سواء كانت هذه الأسباب نابعة من داخل المجتمعات الإسلامية أو وافدة عليها من تخطيط أعداء الإسلام، نقول: إذا بدأ المسجد يسهم بإيجابية فى أداء الواجب المنوط به فإن هذه الأسباب \_ ستفقد فاعليتها وتزول زوالا مطلقًا، وعندئذ تعود للمسجد مكانته، وللمجتمع الإسلامى عزته، وتبدأ الطلائع الفاهمة الواعية فى التحرك نحو أهدافها، حاملة لكتاب الله، واعية لمسئولياتها، مدركة لغايتها، تنتشر فى ربوع الأرض، تدعو إلى كتاب الله واعية لمسئولياتها، مدركة لغايتها، تنتشر فى ربوع الأرض، تدعو إلى كتاب الله

<sup>(</sup>١) أي لَزِمَهُ إصلاحه.

وسنة نبيه، مجاهدة في سبيل الحق ونشر العدل؛ لتخرج البشرية من ظلمات الجهل وضلال الانحراف ذات اليمين أو اليسار، حتى تعتدل البشرية على الصراط المستقيم، ملتزمة بالدين القيم، مستهدية بهدى الأنبياء، إن تم هذا فإن البشرية تسعد في يومها، وتُؤمِّن مستقبلها، وتشبع البطون الجائعة، وتكسى الأجساد العارية، وتنام العيون الأرقة في ظل الحب والأخوَّة والحنان.

إن الأمل مرهون بالمسجد وانطلاقه لتأدية واجبه، ويومها سيكون الخير الكثير، والنعيم العظيم، والاستقرار والأمان والسلام يعم الإنسانية الحائرة التائهة في بيداء الحياة؛ لأنها فقدت مقومات الإيمان، فإن رجعت للإيمان عَمَّها ذلك الخير، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: ﴿ وَلَوْ أَنَّ الْمَا اللهُ عَلَيْهِم بَرَكُن مِ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُل

فإلى الذين ينشدون الخير للإنسانية، وإلى أهل الفضل من بنى الإنسان نقول: اتجهوا بأبصاركم إلى المسجد واجعلوه قبلتكم، وفي بيوتكم، وفي كل مرفق من مرافق دولتكم، ولنا في السلف الصالح قُدوة، فقد روَى البخارى عن عائشة \_ رضى الله تعالى عنها \_ قالت:

«لَمْ أَعْقُلْ أَبُوَى ۚ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، ولَمْ يَمرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِينَا فيه رَسُولُ الله ﷺ مَكْرة وَعَشيَّة، ثم بَدَا لأبي بكْر فَابَتَنَى مَسْجدًا بفناء دَارِه، فَكَانَ يُصلِّى فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبَنَاؤُهُم يَعْجَبُونَ منْهُ، ويَنظُرُونَ إليه. وكَانَ أبو بكر رَجُلاً بكّاء لا يَمْلِكُ عَيْنَيهِ إِذَا قَرأ القُرأن، فَأَفْزَعَ ذلك أَشْرَافَ قُريش مِنَ المشركين».

إن مجمل القول الذي أريده: أن ينتقل المسجد وروحه إلى سائر الأماكن: إلى البيت، والمدرسة، والمصنع، والمزرعة، والنوادي الرياضية، ومراكز الشباب، والمستشفيات، والجامعات، ومَحاط القطارات، ومواقف الاتوبيس، وفي البواخر في أعماق البحار، والوزارات، وكل مكان يتجمع فيه مسلم يقول:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ـ من الآية ٩٦.

لا إلله إلا الله، محمد رسول الله. وعلى المسلمين أن يتخلّقُوا بأخلاق المسجد وهم ينطلقون إلى أعمالهم في الشوارع، وعلى المكاتب، وفي الزحام، وفي المصنع، وفي كل مكان يُزيّنُهُ المسلم بإشراق نفسه، وهدوء طبعه، وحُسن خُلقه، وما يتحلى به من الأمانة وضبط النفس وسعة الصدر، عندئذ ستكون الدنيا جنة ينعم فيها الجميع، حتى الذين لا يدينون بالإسلام، سيجدون العدل والإنصاف والرحمة؛ لأن المسلم قُرآنٌ يمشي على الأرض، محمدي النزعة، إسلامي التربية، ودستورهم يقول: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ إِللهُ مَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن النزعة، وستورهم يقول: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ فِي اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن الله عَن الله عَن اللهُ ال

هذا، والله يقول الحق ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النحل ـ الآية ٩٠.



## خاتمة

ومن بين جدرانه تنطلق الكملة النباءة الهادفة التي تنمي المواهب الفكرية، وتحصن العقل من الغزو الفكري الوافد علينا من شرق الدنيا أو غربها، ويحمل بين طياته خبث الطوية وسوء الغاية، والدعوة إلى الانحلال الخُلقي، والتقليل من شأن العادات الإسلامية، وهدم الأسس التي يرتكز عليها المجتمع الناهض.

إن الأُخُوَّة بين الناس والمساواة يجب أن تسود المجتمع، والدعوة لهذا تنطلق من المسجد وتهتم بقضايا المسلمين داخل المجتمع وخارجه؛ لأن المسلم لاينفصل عن أخيه في العقيدة، فالرسول على يقول: «مثَلُ الْمُؤْمنينَ في تَوادِّهم وتَرَاحُمهم وتَعَاطُههم كَمَثَلِ الجسدِ الواحدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوَّ تَدَاعَي لَهُ سَائِرُ الجسدِ بِالسَّهرِ والحُمَّى».

وفي حديث آخر: «مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ المسلمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ» وكذلك: «لا يُؤْمِنَ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبُّ لأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» إن مناخ الإيمان الصحيح

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ـ من الآية ٧١.

يجعل الفرد يتنسم في هوائه روح الصدق والثبات، والأمن والسلام، والحب والإخاء والوفاء.

لهذا فإننا نشعر بثقل المسئولية، ونهيب بكل فرد أن يجعل المسجد نُصب عينيه، ويحرص على التردد - هو وأولاده ومَن يُحِبُ - عليه، ويَدْعُو غَيْرهُ ليتردد على هذا المكان الفاضل معه، ولأنْ يَهْدى الله بَك رَجُلاً واَحدًا خَيْرٌ لَك مِن الدنيا وما فيها، فأسهم - يا أخى - مع إخوانك في وضع لبنة في مسجد حتى برتفع بناؤه، وأمسك بيدك مكنسة تبعد بها الغبار عن فرش المسجد، واحرص على أن يكون المسجد دائمًا نظيفًا، ثم التحم مع رُوَّاده في مَودة وأخُوَّة؛ لتكون لبنة طيبة في صرح هذا البناء الشامخ، وتندرج تحت قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ النَّيْنِ مَن اللهُ ثُمَّ السَّتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَتِكِكُةُ اللهَ يَعْدَ وَلَوْ وَاللهُ اللهُ ثُمَّ السَّتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَتِكِكَةُ اللهَ يُحَدِّ وَلَا اللهُ يَعْدَ وَلَا اللهُ مَن عَفُورِ رَحِيمٍ مَن وَمَن أَحْسَنُ اللهُ يَعْمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّ عَن اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّ عَن اللهُ اللهُ عَنْ مَن المُسَلِحُةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّ عَن اللهُ اللهُ عَنْ مِن المُسَلِحِينَ وَمَا لُحَسَنُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَمِلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ اللهُ عَنْ مِن الْمُسَلِحِينَ وَمَا لُلُهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَنْ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ وَعَمِلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ فَي مِن الْمُسَلِحِينَ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشَتَهِ وَلَعْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَا لُلُهُ وَلَكُمْ فَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللهُ اللهُ وَمَا يُلَقَّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا يُلَقَّ عَلَى اللهُ اللهُ

وحاول أن يكون المسجد وجهتك دائمًا، فقد أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعرى \_ رضى الله تعالى عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا في الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُم إلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُم " والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام. ولما كانت صلاة الجماعة من خصائص الأمة المحمدية، وقد شرعها الله لما فيها من التعارف والتالف وارتباط القلوب وتعود الامتثال والصبر والشجاعة وحُسن النظام كما

<sup>(</sup>١) سورة فصّلت ـ الآيات من ٣٠ ـ ٣٥.

سبق توضيحه، فإنه لا صَلاَةَ لجارِ المسجد، إلاَّ في المسجد، ولقد تَوَعَّدَ رسولُ الله عَلَيْقِ الذين لا يُصَلُّونَ في المسجد ولا يشهدون الجماعة بتحريق بيوتهم وإظهار أمرهم للناس؛ لأنهم منافقون.

أخرج أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثم آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثم أَنْطَلَقَ مَعَى برجَالٍ مَعَهُم حُزَمٌ مِنْ حَطَبِ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهُمْ بِالنَّارِ».

ولما كانت صلاة الفجر والعشاء هما أثقل شيء على المنافق، فقد روى الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ: «أَنَّ أَثْقَلَ صَلاَةً على المنافقين صَلاَةُ العِشَاء وصلاة الفَجْر، ولو يَعْلَمُونَ ما فيهما لأتَوْهُمَا ولو حَبُواً».

كما أن النبي على الله الم يرخص للضرير في التخلف عن المسجد لحضور الجماعة. أخرج أبو داود عن ابن أم مكتوم أنه قال: «يا رَسُولَ الله، إنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، شاسع (۱) الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال: «هل تسمعُ النداء؟» قال: نعم. قال: «لا أجدُ لَكُ رُخصةً»، قال ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: حافظوا على هؤلاء الصلوات الحمس حيث يُنَادَى بِهِنَّ، فإنهن من سُنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه على سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بَيِّنُ النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف، ومامنكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنن نبيكم، ولو تركتم سنن نبيكم كفرتم.

وحضور النساء المساجد لشهود الجماعة جائز إذا خرجن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات ولا متحليات بما يثير الفتنة. وللنساء أن يقمن بأداء الصلاة جماعة وحدهن في مكان ليس فيه رجال، ففي مسند الإمام الشافعي أن حجيزة بنت حصين قالت: أُمَّتناً أُمُّ سَلَمَة في صلاة العصر، فقامَت بَيْنَناً.

<sup>(</sup>١) شاسع: بعيد.

إن الضوضاء التى عمت المجتمع اليوم تحول دون وصول صوت المؤذن إلى الناس؛ لذلك نرى أن يزود المسجد بمكبر للصوت لإعلام الناس بدخول الوقت المعين لأداء الصلاة. وكذلك تليفون للرد على الاستفسارات الدينية والفتاوى وما شاكل ذلك. وقد أشرنا إلى أن يكون بالمسجد مجلة حائط ويكون بجوارها صندوق لتلقى الاقتراحات ، وإننا نرجو للمسجد أن يقوم بأداء الخدمات المتنوعة للمجتمع المعاصر؛ فإنه لابد لكافة الأجهزة أن تتعاون بجد واجتهاد في إبراز رسالة المسجد، إن يد الله مع الجماعة التي تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان، والمسجد يُسهم في تطهير المجتمع من البدع والخرافات، ومحاربة الاستغلال والاحتكار، ويبين آثار المخدرات وأضرار الشائعات، وينمي العواطف الطيبة، ويبرز العناصر الصالحة، ويدعم الأخلاق الفاضلة، ويوجه إلى حماية الثروة الزراعية وحماية الإنتاج.

فإلى المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها، وإلى الغيورين على دين الله، وإلى المدين يؤرقهم مستقبل الشباب ويريدون لهم الحماية من الانحراف، ويأملون لهم المستقبل المشرق الباسم، وإلى من يريد للإنسانية أن تسعد وأن تتبوأ مكان الريادة، نقول لهؤلاء جميعًا: اجعلوا المسجد أمامكم، ووجهوا إليه أنظاركم، وتعاونوا مع العاملين فيه للنهوض به، والانطلاق برسالته، حتى يعم الخير الناس جميعًا، وتنتشر الرحمة في صفوف المسلمين، ويكون التعاون هو الركيزة في مجتمعنا الراشد.

تقبل الله منا ومنكم وهدانا جميعا لكل خير، وجعلنا من أهل المساجد المعمرين لها القائمين بصدق على رعايتها.

﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾(١).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## الفهرس

| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧          | * الإهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩          | * القدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10         | * الفصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10         | Li manuscare con monante en caracterista de la constante de la |
| 10         | فضل بناء المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧         | المشي إلى المساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨         | طهارة المساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77         | النساء الصبيان والمساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Y</b> V | * الفصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YV         | تعريف المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢         | الصلاة عند الأمم السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣0         | النظافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49         | النظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٠         | المساوراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣         | الطاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73         | العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75         | * الفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 73         | مساجد لها الريادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75         | 1 - Ihnek Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Mary Mercury Colores Market Commenter of the Colores Annual Colores Co | ۲ ـ المسجد النبوى                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Marinos (1.20/2000), (1.40/2011) (1.20/2012) (1.20/2012) (1.20/2012) (1.20/2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣ _ جامع عمرو بن العاص                            |
| district construction and construction a | ٤ _ الجامع الأزهر                                 |
| A) LANGUAGUS (SANSA) SANSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥ _ جامع أحمد بن طولون                            |
| TATAN TOTOTO TO SECURE TO SECURE WE SECURE TO  | ٦ _ مسجد دمشق (المسجد الأموى)                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧ ـ القيروان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تصحيح العقيدة                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | القرآن الكريم                                     |
| #*************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * الفصل الرابع أ                                  |
| NOT DESCRIBE AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PR | المسجد ووظيفته                                    |
| a trastor de trastor per adeixa a relación de la constitución de la constitución de la constitución de la cons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مجلس شعب                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس محافظة                                       |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بيت المال أو وزارة المالية                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتبة المسجد                                      |
| Markhaum Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ناد ریاضی                                         |
| 00000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دار للغريب سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مىنشفى                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكان الفرح والترح                                 |
| Processor of the control of the cont | في وزارة الخارجية                                 |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وزارة الثقافة والإعلام                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * كلمة أخيرة*                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * خاتمة                                           |







